الموء اللول الحديث الحدادية التحديد ودالصريح المداديث الحدادي الحدادية الصين والمداولة التحديد وحد التحديد وحديد  مكر بن أحديث من المعدد الله عند البارى المُصوران المُعاب الفَيّاح الرَّزاق المُعسود منهم فَمُ لَ الاستحقاق

وصَلاتُهُوسَلامُهُ على رسوله الذي بَعَثَّهُ لُيعً مَمَارَم الائد للق وفَضْلَهُ على كافة الْخَلُوقينَ على الاطلاف حتى فافَجيع البراياف الا فاف وعلى آله الكرام المُوصُوف بن بكُنْرَة الانغاق وعلى والاولى قاعدة البين الصحابة أهل الطَّاعة والوفاق صَداةً داعُمةً مُسْمَّدَّةً بالعَشى والاشراق (أمّابَعُدُ) فاعلمُ أنَّ كتابًا لجامع الصيح للأمام المكبير الأوحدمقدم اصاب الحديث أي عبد الله مجدين إسمعيل ابن الراهيم المعاري وَعَدُ اللهُ من أعظم الكُتُب المُصَنَّعَة في الاسدام وأ كُثرها فوائد إلاأن الأحاديث المُتَكَرِّرَة في مُتَفَرِّقَةً في الأبواب وإذا أواد الانسانُ أَنْ يَنْظُرا لَك ديثَ في أَي باب البرد وهوالنيسة الغلق الايكادية تسدى إليه إلا بعد مجهد وطول فَتْس ومَعْصُود الْجَارِي رَجَهُ الله بذلك كَثْرَة طُرُق الخلق بنام والتنافر المَديث وشَهْرَتُهُ ومَقْصُودُناهُنا أَخُذَ أَصْل المَديث لَكُونه قَدْعُ لَمْ أَنْ جَيعَ مافيه عَدِيجٌ (قال) الإمام النووي في مُعَدِّمة كتابه شرح مسلم وأما البخاري فانه يَدْ كُرُالُوجُوهُ الْعُتَلَعْةُ في أبواب فَةُ مُسَاء دُهُ وَكُنسِرِ مِنها يَدُ كُرُه في غَيرِ بابد الذي يُسبق إليه العَهُم أنه أولى به فيصعب على

(بسم الله الرجن الرحم) الجديقة زب العالمن وصلي اللهعلى سيدنامحد وعلى آله وصفيه وسلم (وأعد) فهذه حواش منعنيةمن شرسي الشبيخ الشرقاوي والشيخ الغزىءلي هذا المتن روى عن إبن عباس أنهصلي الله علمه وسلم قال اللهم ارخم خلفائي فلنا بارسول الله ومن خلفاؤك قال الذين روون أحاديثي ويعلونها الناسوهندا المتن تأليف الشيخ الرئيس الحدث شدهاب آلدمن أبي العياس أحسد من شهاب الدس أحد سر من الدس ابن عسد اللطيف سأني الشرحى المنني الزبيدي الامام العلامة أحد المدرسين عددنة تعز ورسدكاسه وحده والثانية مدينة مشهورة بهاومن مولغاته الفوائد فى الصلات والعوا بدرسه اللهونغسعنامه (قسوله السارئ) بالهسمرس ونسله والذي علق والمسور هوالمعطي كل مخاوق صدورته ( فوله مكارم الانعلاق) أى التي حادث بها الرسل قبله (قوله

العراما) أى المناوقات الذمن و جدوا في الا فاق جمع أفق بضمة من وهوا لناحية من الارض ومن السماء (قوله مَكَثَرَة الانعاق)أيمن الديرات المعنو ية والحسية (قوله وكثيرمنها) أي من الوجوه (قوله انه) أي الباب أولى به أى بذلك الكثير من الوجود (قوله وحصول النقية عمد عماذ كرم) أى لانه بشيك هل بق مهاشي أولالاحتمال أنه طرقا أخرى غيرالتي ذكرت في هذا البات الذي وقد عليه (قوله قال) أى النووى (قوله في مثل هذا) أى بسبب عدم ادراك (٢) مثل هذا (قوله أحاديث) أى على

نعص الوحدوم (قوله انتوال) أى تناول وأخذ (قوله وفي زيادة عسلى الاول) بيان لقوله أبسط (فولەمشىندا) وھىو مااتصل سندومن راويه الىمنتهاه رفعاو وقفا وهو والمتصل يمعني (قوله مقطوعا) هـوماجأوعن تابعي من دول أوفعل موقوفاعلمه وليس بحعة (فولهمعلقا) هوماحذف منأول سنده أوجمعه لاوسطه (قوله مشيأبي مكرالخ) أىءندموته علمه السالام (قوله فمه من المقاولة) أى فى المشى من المنازعة في شأن اللافة (فولهالشورى) أى المشاورة فيمن ومكون خليفة بعده (قوله في قضاء دينه ) مخلاف قصة مار بن عبد الله في قضاه ديسه الكثير محالب من النمر بسير فانفها معزة عظيمة (قوله وماأشبه ذلك) عمالم مكن فيسه حديث مستند (قوله ألفاظه ) أى المعارى (قوله في الغالب) مّا كمد أكشرا (قوله في جيسع ذلك) أى تجموعه وكذا مَانَأَتَى هُو يِنْهُ قُولُهُ أَوْلَا كشرا (فوله أسانيد) جمراسمناد وهوحكاية

الطالبَ عُرُونه وحُصُولُ النَّقَة يَحمد عماذَ كَرَهُ منْ مُرُق الحَديث (قال) وقدرا أيتُ جَاعَةً منَ الْمُفَّاطِ الْمَتَأْخُرِ يَن غَالِمُوا فَي مَثْلُ لَهٰ ذَا فَنَفَوُّا رُوا يَهَ الْبُخَارَى أَحادِيثَ هي مَوْجُودَةً في صحيحه في عَيرِ مَظانَهِ السَّابِقَةَ إِلَى الغَهُم انتهَ عَي ماذَكُرَهُ النَّووي رَجَّهُ اللَّهُ فلا كان كذلكُ أُحببت أن أجردا حاديثه من غيرتكرار وجعلم اتحذوفة الاسانيدليقرب انتوال الحديث من غيرتعب و إِذَا أَنَّى الْحَدِيثُ المُتَكَرَّرُ رَأَتُبِتُهُ فَي أَوْلِ مَرَّةً وإِنْ كَانَ فِي المَوْضِعِ النَّا فَي زيادَةً فِهِ افائدَةً ذَكَّرُتُهِ وإلافكا وقدرأتي حديث مُختَصِرُ ورَأَتي بعد في رواية أُخرى أبسطَ وفيه زيادة على الا وله فأكتب الثَّانيَ وأتُركُ الا وَلَا زيادَة الغائدة ولا أذْ كُرُمنَ الا ماديث إلَّاما كانَ مُسْنَدَّ امْتُصلاً وأقاما كانَ مَعْطُوعًا أُومُعَلَّقًافَ لا أَتَعَرَّضُ لا وَكَذَلكَ ما كان من أُخبار الصَّابَة فَـ نَ بَعَدَهُمْ عَلَّالَيْسَ له تَعَلَّقُ بالحديث ولافيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فَلا أَذْ كُرُه كَ كَايَة مَشَى أَبِي بَكُر وعَرَرضي الله عنهما إلى سقيفة بني ساعدة وما كان فيدمن المقاولة بنته موكة صقمقتل عمر رضى اللهعند ووصيته لولده في أن سَتَأُذن عائشة ليد فن مع صاحبيه وكلامه في أمر الشورى وسعة عثمان رضى الله عنه ووصيية الزُّ بيرلولد ، في قضاء دينه وما أشبه ذَلكَ مُ إِنَّى أَذْ كُرُاسُمَ الصَّالَ الَّذي رَوَى الْحَدِيثَ فِي كُلْ حَدِيثِ لِيُعْلَمُ مَنْ رَوا مُوالْتَرَمُ كَثِيرًا ٱلْفاظَّهُ فِي الْغالب مشلُ أَنْ يَقُولَ عن عائشة وتارةً يَعُولُ عن أبن عَباس وحينًا يقولُ عن عَبد الله بن عَبَّاس وَكَذلكَ أَن عُمَر وحينًا يقُولُ عن أنس وحينًا يَقُولُ عن أنس بن مالك فأتُما عن في حديم ذلك وتارّة يَة ولُعن فُلان يَعْني العُماليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارَّةً يَعُولُ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحينًا يَعُولُ إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال كَذَاوكَذَافا تُبَعُهُ في جَيع ذَلَكَ فَدَنُ وَجَدَفي هَدَا الكتابِ ما يُخالفُ ألفاظه فلعله من اختر الف النسخ ولي عَمد الله في الكتاب الدُّر كو رأسانيد كنيرة متصلة بالمُصَنف عن مَدْ الْتَحَعَدَة فَ- نُذَلِكَ روا يَتِي له عن شَيْحِي العَلاَمَة نَفيس الدِّين أَبِي الرّبيع سُلّمَانَ ا بن إبراهم العَلَوي رحه الله تعالى قراءَ مَّمني عَلَيْه ليَعضه وسَعاعًا لا تُرَوو إحازَةً في الماقي عَدينَة تَعْرُسَنَةً ثَلاثِ وعِشْرِ بِنَ وِتَمَامُا ثَهُ قَال أَحْبَرُناب وَالدى إِحَازَةً وَشَعْنَا الامامُ الكّبيرُسُرَفَ الْمَدّثِينَ

طريق المتن كد ثنا فلانءن فلان (قوله بالمصنف) هو البخارى (قوله وسماعاً) أى منه أومن شخص آخر بقرأ بين يديه (قوله بمدينة تعز ) كتقل بفتح النا قاعدة البين (قوله قال) أى سلمهان

(قوله الغزول) نسبة لبيدع الغرل (قوله قالا) أى والده وشعه (فولهالمسند) أي المنسوب لكثرة الاسناد (قوله المعمر) بفقع المرأى بالاسرارالالهية وتكسرها منطعن في السن (قوله المارة الدول الخ) أي قولا عملي سيمل الاحارة للاقل والسماع للشاتي (قوله عاليا) أيعيا قبله (قوله الحارة عامة) أعادلك الكتاب وغيره (قوله الرسدى) نسيمة لربيد تلدمالين (قوله الفريري) نسبةلقرية من قرى تخارى (قوله لوجهـ ) أى داله فهو معارميسل (فوله هعرته) هى المرك والمرادهما الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فقع مكة (قوله الى الله و رسوله) أى نمة وقصداوقوله فهعرته الى الله ورسوله أى حكاوسرعا وتعوهدافى التقدير قوله فن كالت هجرته الى دندا الحلم المسرط والجراء والدنيابضم الدال وقدته كسريدون تنوس وقددنسون (قولهأم المومنين) أى فى الاحترام لافى الحلوة والنظر (قوله الحرث) بغيراً لف عدد الحاءفى الرسم فقط تخفيفا

مُوسَى بنُ مُوسَى بنَ عَلَى الدَّمَسْقِي الشَّهُ ورُبَّالغَرُولِي قراءَة مني عليه الجَّسِيعة قالا أخبرنا به الشَّيخُ المُسْدُ المُعَمَّرُ أَبِو الْعَمَّاسِ أَحَدُ بِنُ أَبِي طالب الحَيَّادُ إِجازَةً للا تُولوسَم اعًا للمُناني (ومنها) روايتي له عِنَ الشَّيخِ الصَّالِح الامام وَلَى اللَّه مَعالَى أَبِي الْفَتْحِ مُجَدَّ بِنَ الأَمام زَيْنِ الدِّينَ أَبِي بَكُر بِنِ الْمُسَيِّنَ الدَّيْنَ الدِّينَ أَبِي بَكُر بِنِ الْمُسَيِّنَ الدَّيْنَ العُمَّاني سَماعًاعليه لا كُنُره وإِجازَةٌ تَجَسِعه والشَّيخِ الامام خامَّة الْحُفَّاظ شَمْس الدين أبي اللَّير مُجَدّ ابن مجدد من مُحدد الجَرَري الدَّمشق والقاضي العدالمة الحافظ تقي الدين محدد بن أحد الفاسي الشريف الحَسَى المَكَي قاضي المالكية عَكَمُ المُسْرَفَة إِعازَةً مُعَينَةً منهُ مَ كَيعه رجهم الله تعالى قالواللَّالَةُ مُم أَنْبَأَنا بِمَاللَّهُ عُلِهمامُ الحمافظُ شَيْعُ الْحَدَثِينَ أَبُو إِسْعَقَ الراهم مُ سُمُحد بنصديق الدَّمْ شَقّ المُعْرِوفُ ما من الرَّسَّام قال انْهَ أَنْها لَهُ أَبُوالْعَمَّاسِ الْجَبَّارُواْخُ مَر بَى به عاليا الشَّيخ الامام زين الدين أبو بكر بن الحسمين المدنى المدراعي ولدشيخنا أبي القني وقاضي القضاة تعدد الدين معدبن يَعْقُوبَ السِّيرِ ازى إِجازةً عامَّةً قالا أُحَبَرنا به أَنُو الْعَمَّاسُ الْحَيَّارُ قَالَ أَنْمَانا به السَّيْخُ الصَّالِحُ الْحُسَينُ انُ الْمِارَكُ الزِّبِيدِيُّ قَالَ أَنَانَاهِ الشَّيْخُ الصَّاعُ أَبُو الرَّقْتَ عَبْدُ الا وَّلِ بنُ عَدِسَى بن شُعَبَ الهَرويّ الصُّوفِي قال أنسانا الشَّيخ الفقيه عبد الرَّجَنِ بنُ محدد بن المظفر الدَّاوُديُّ قال أنمانا به الامام أبوعجد عَدُدُ الله سُ أَجُدَبِن حُوْيَةُ السَّرَحُسيُّ قِال أَنْهَ أَنَّا إِلَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ مُجَدِّسٌ يُوسُفَ الفَرْسَيَّ قَالَ أَنْهَ أَنَّا الامام الكَسِيرَ أُنوعَد والله عدر بن اسمعيل بن ابراهيم المفاري رجه الله تعالى ولكل واحدد من مَوْلاء المذكودين إلى العَدارى أسانيد كثيرة بطرق متنوعة ولى عمد الله أسانيد عيرهده عن مَشَا يَحَ كَثِيرِ مِنَ يَطُولُ تَعْد ادُهُمُ اقْتَصَرتُ منها على هَذه الطَّرُق لسُّهُرَمُ اوعُلُوها (وسعَّيتُ) هَداالكتاب المارك (بالتعريد الصريح لا حاديث الجامع العديم)والمسؤل من الله تعالى أن يَنْفَعَ بِذَلِكُ وَ يَجْعَلُهُ عَالِصًا لُوَجِهِهِ المَكْرِيمِ وَأَنْ يُصْلِحَ المقاصدَ والاعْمَالَ بِحامسة دنامج منوآله وتحمه أجعين وهذاحين الشروع إن شاء الله تعالى

# (بابُ كَمْفَ كان بَدْءُ الوَحى الى رَسُول الله صلى الله عليه وسل)

عن عُرَّ بن الخَطْابِ رضى الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ إِنَّ الا عَلَا عُلَا المَا الله عليه وسلم يَعُولُ إِنَّ اللهُ عَلَا عُلَا اللهُ عَلَى الله عَلَى

(قوله مثل صلصلة الخ) أى بأنيني مشام اصونه صلصلة الجرس وهو بمهملة بن مفتوحة بن (قوله وهو أشده على) يفهم منه أن الوحى كله شديد لكن هذا النوع أشده وهو واضح لان الفهم من كلام مثل الصلصلة أضعب من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود (قوله فيفصم) أى يقلع و يختل ما يغشاني من الكرب والشدة (قوله وعيت) (٥) أى حفظت (قوله الملك) عجريل

(قوله ليتفيد) أي ليسيل (قوله قالت) أى اسماعهاذالعمنيه صلى الهعلمه وسارفكون مرفوعا (قولة فلق الصح) أي ضائه واغماا بدئ بالرؤبا المالا يفعأه الملك ويأتمه بضربح السوة فلاتحتمله القوى النشرية (قوله حرا) هواسم حبل وألغار نقافيه وحصرا بالتعبد فده لايه ترى الكعمهمنه وهـوعمادة (قولهوهو التعبد) الضمرللحنث المفهوم من الفعل وهذه لجلة مدرحة في الحديث من الزهري (قوله الليالي) متعلق يتحنث ووصدفها مذوات العمدد لارادة التيكشير (قوله بسيرع) أى بشتاق وقيل كبرحم وزناومعني (قولهأهله) أىعماله (قوله و يترود لثلها) أى اللمالى وحص خدعة بالدكر بعدان عبر بالاهل تفسيرا بعد الامام (قوله الحـق) أىالامرالحقوهوالوحي (قوله فحامه الملك) تفسير الحاء الحق (فوله فغطني) أى مىنى وعصرانى ( قوله حتى الغمني الجهد) بفتح

عليه وسلم فقال يارسولَ الله كيف يأتيك الوحى فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحيانًا يأتدى منْلَ صَلْصَلْهَ الْجَرَس وهوأَشَدُّهُ عَلَيْ فَيَغُصِم عَنَّي وقَدُوعَيْتُ عنه ماقال وأحيانًا يَعَنَّلُ لى المَلَكُ رَجُلاً فَيُكُلُّهُ فِي فَاعِي ما يَقُولُ فالتَّعائشَةُ رضى الله عنها ولَقَدْرَا يُتُهُ يَنْزِلُ عليه الوَّحي في اليّوم السَّديد البَرْدَفَيَقُصمُ عَنْهُ وإنَّ حَبِينَهُ لَيتَفَصَّدُ عَرَقًا ﴿ عِن عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِثِينَ رضى الله عنها قالت أوَّلُ ما يُدئ به صلى الله عليه وسلم الرُّو يا الصَّالحَةُ في النَّوم ف كان لا يرَى رُوْ يا إلا حاءَت مثلَ فَكَ الصُّبح م حبب إليه الدالاء فكان يَحْلُو بغار حَ اوْفَيتَعَنَّ فيهوهُ وَالتَّعَيُّدُ اللَّمالي ذُوات العَددةَ بل أَن يَنْزع إلى أهداه و مَنَزُ وْدُلِدَلِكُ ثُم يُرْجِعُ الى خديكة فَمَنَزُ وَدُلَمْ الهاحتي حاءَهُ الْحَقُّ وهوفي غار حراء فَاءَهُ المَلَّ فقال اقْرَأُ قال ماأنا بقاريَ قال فأخد في فَعَطْني حتى بلَّغَ منى الجَهد مُ أُرْسَلَني فقال اقرأُ فَقُلْتُ ماأبا بقاري فاخدد ني فَعَطَّني الثانية حتى بَّاعَمني الجهدد مُ أَرْسَلَني فقال افر أَفقاتُ ماأنا بقاري فأخَدنَى فَعُطْنَى النَّالدَةِ مُم أرساني فقال إفرانا مر ربك الذي خَلَق حَلَق الانسان من عَلَق افرا ورَ بْكَ الا مُرَمُ الَّذِي عَلَمَ بَالْقَلَمَ فَرَجَعَ مِارسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْ حُفُ فُؤَادُهُ فَدَحَلَ على خَديجة بنت خُو بلد فقال زَمَّاوِي زَمَّاوِني فَزَمَّاوِهُ حَي ذَهَبَ عنه الرَّ وَعُ فقال خَديجة وأخبرها الْمُ مَرَلَقَدُ خَسْمِتُ عَلَى نَفْسَى فَقَالَتُ حَدَيْهُ كَالْوالله مَا يُحْرِيكُ اللهُ أَبَدًا نَكَ لَتَصَلُ الرَّحَمُ وَتُحْمِلُ الكَلُّ وتَكُسِ المَعْدُومَ وتَقُرى الصَّيفُ وتُعينَ على نَوانب الحَّقُّ فانطَّلَقَتْ به حَديجة حتى أتت به ورَقَةً بنَ نُوفَل سُ أُسد بن عدد العُزى النَّعُم خديكة وكان أمر أُقَدْ تَنْصَر في الحاهليّة وكان يَكُتُ الكَتَابَ العِبْراني فَيَكْتُبُ مِنَ الانجيلِ ماشاءً اللهُ أَنْ يَكُتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَسِراً قَدْعَي فقالَتْ حَديد يَعِقُوا ابْ عَم المعممن الناحيك فقال له ورقة والتي التي التي ماذاتر ي فأحسر ورسول الله صلى الله عليه وسلم خَبرَ مارأى فقال له و رَقَةُ هـ ذا النَّاموسُ الذي نَرْ لَ اللهُ على مُوسَى يا أَيْتَني فيهاجَدَعَاليَّتَنيَ حَيَّا إِذْ يُحُرِجُكَ فَوْمِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوَمُحُر جَيْهُم قال تَعَ

الجمرة يالم الفط منى عادة وسعى و بروى بالضم والرفع على أنه فاعل أى بلغ منى الجهد مبلغه (قوله فرج عبها) أى بالا آيات أوالقصة (قوله برحف) يحقق و يضطر ب فواده أى قلبه لما فأه من الامر (قوله زمانية في العادة جارية بسكون الرعدة بالتلفف (قوله الرع) عالفزع (قوله و أخبرها الحبر) جلة حالية (قوله لقد خشيت الح) مقول قوله عليه السلام (قوله كلا) نفى وا بعاد أى لا نقل ذلك أولا خوف عليك (قوله ما يخزيك) أى ما يفضيك الله

لم مِأْتَ رَجِلُ قَطَ بِمِنْلُ مَا حِنْتَ مِهِ إِلا عُودِي وَ إِنْ مِدْرِكُنِي وَمِكُ أَنْصِرُكُ نَصَرْاً مُؤْرَراً ثَمْ لَمْ مَنْشَب

وَرَفَّةُ أَنْ تُوفِّي وَفَرَوالُومَى ﴿ عن ماتر بن عبد الله الا تُصاري رضي الله عنه ما وهو يُحَدَّثُ عن

(قوله فيمي) أى كثر نو وله بعد عماً) أعار عماً وماموصولة أطأقت عدلي العاقسل محازا وقسل كان ععسى ظهر وما مصدر به أي

(7)

وطهرعلاجه الشددمن تحريك شنعتيه (قوله شفتيه) أي مع لسانه

(قوله فقال العداس) الى قوله فأنزل الله اعتراض

بالغاولز بادة البينان بالوصف على العول (فوله فأنزل)

عطف عملي كان دعالج

(قوله لاتبحرك الخ) أي

لاتحرك بالفرآن أسانك

قبلأن يتموحمه لتأخذه عدل عداد مخافة

ونعلت منسك (قسوله

وقرآنه ) أى قسراءتك

اياه (قوله قال) أعابن

عبساس معسرا الا تدة

(قوله وتقــزأه) بفقع

الهمرة وهوتعامل الهمي

(قر4 قرأناه) أى بلسان

حبريل (قوله قال) أي

اسعاس في تفسير فاتسع

(قــوله فاستمع) أى حال

قراءته غيعد فراغه السع

(قوله ثم أن علينا أن تقرأه)

تفسيرمن إن عناس الما

قسله فالمراد بالسات اطهاره

على الاسان بسبب القراء

(قوله بلقاه حبريل) اذ

فى ملاقاته زيادة ترقيمه في

المقامات وزيادة اطلاعه

علىء الوم الفندلاسما

معمدارسته الغرآن

(قوله القرآن) مفعول

ثان لمدارسه

(قوله فهل تهم ويه الح) كذافى نسخ الربيدن والذى فى المعارى فى هذا الباب فهل كنتم تهم ويه الح اه

فَتُرِّةُ الوِّجِي فِعَالِ فِي حَدِيثِهِ بِيِّناأَ نَا أَمْ ثِي إِذْ سَعِيتُ صَوْرًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعُتُ رَأْسِي فاذا المَلاكُ الذي حامني بحراء حالس على كرسي بين السماءوالا رض فرعيت منه فر حمت فقات زملوني زَمَّالُونِي فَأَنْزَلَ اللهُ تعمالي ما ما المُدْثَرَقُمْ فَأَنْذُرُ وَرَبُّكَ فَكُثِّرُ وَثِما بِكُ فَطَهْرُ وَالْرَجْزُفَا هِيمُر فَعْمِي الوُّحُ وتَمَا بَعَ ﴿ عن ابِ عَبْ إِس رضى الله عنهما في قوله تعالى لا تُحَرِّكُ بِه اسانَكَ لَتُحَلَّ له قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعالجُ منَ التَّنْزِيلِ شَدَّةً وكان عَمَّا يُعَرِّكُ شَغَتَيْهِ فقال ابن عَباس فأناأُ حَرَّ كُهُما كَمَا كَانْ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يُحَرَّ كُهُما فَأَنْزَ لَ اللّهُ عَزْ وجل لا تُحَرَّكُ به السانَكَ لَتَعْمَلُ بِهِ إِنْ علينا جُعُهُ وَقُرْآ نَهُ قَالَ جُعُهُ لَكَ في صَدُوكَ وَتَعْرَأُهُ فَاذَاقَرَأُ ناهُ فَأَتِّبَعْ قُرْآ نَهُ قَالَ فاستَمْ عُلِدُوا نُصِتُ مُ إِنَّ عَلَيْنا مِيانَهُ مُ إِنَّ علينا أَنْ تَعْرَأُهُ فَ كَان رسولُ اللّه صلى الله على وسل بعد إِذَاكَ اذاأِيَاهُ حَبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَاذَا أَنْظَلَقَ حَبْرِيلُ قَرَأُهُ الذي صلى الله عليه وسلم كاقرَأُهُ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُجُودَ النَّاس وكانَ أَجُودَ ما يَكُونُ في رَمَضانَ حين مَلْقاهُ حِبْرِيلُ عليه السلامُ وكانَ يَلْقامُ في كُلْ لَيْلَة مِن رَمَضانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ فَلَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُجُودُما لَحَيْرُمنَ الرَّبِح المُرْسَلَةِ (وعنه) رضي الله عنه أنَّ أباسُفُيانَ بنَ حُرب أُخْبِرُهُ أَنْ هُرَقُلُ أَرْسُلُ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرِيشِ كَانُو أَتَّعَارًا بِالشَّامِ فِي المُدَّةِ التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسدام ما تَفيم أناسَ فيانَ وَكُفّارَقُرُيشِ فانّوهُ وهُمْ بايلياءَ فَدعاهُمُ وحَولَهُ عَظَماء الرّوم دَعاهُم فَدَعامالتر بحان فقال أيكم أقرب تَسَبّام ذَاالْ جلل الذي ترعم أنه نَي قال أيوسُفيان فَقُلْت أَنْا أُقْرَبُهُمْ فَقَالَ أَدْنُوهُ مَنَّى وَقَرَّ بُوا أَصْعِالَهُ فَاحْعَالُوهُمْ عَنْدَ ذَمَّ لِهِره مُ قال التَرْجُ الدقل لَهُم النَّ ساللَّ هَدَاعِن هَذَاالر حِلْ فَانْ كُذَبِي فَكَدُّ بُوهُ فَوَاللّه لُولاً الحَياءُ مِن أَنْ يَأْثُرُ وَاعَلَى كَذَال كَذَال مَا عَنه مُ كان أوّلَ ماساً لَني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هوفيناذونسب قال فَهل قال هـ ذا العَولَ منكُمُ أَحَدُ قَطُّ قَبُلُهُ قُلْتُ لا قال فَهَـل كان من آياته من مَلك قُلْتُ لا فال فأسرافُ النَّاس أتَّبعُوه أُمْ ضَعَفاؤُهُمْ قُلْتُ ضَعَفاؤُهُمْ قال أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بِلَيْزِيدُونَ قال فَهَلْ يَرْتَدُّ إَحَدُمْهُمُ مخطة لدينه بعدأن يدخل فيه قلت لاقال فهل تتهم ونه بالكذب قبل أن يقول ماقال قلت لاقال

(v)

مناالخ فالجلة تفسيرية (قوله والصدق) وروى والصدقة (قوله والصلة) أعالارمام (قوله فقلت) اعانى نفسى (قىسول بأنسى) أي بقتدى وروى بتقديم المثناءعلى الهمزة والسين المشددة المفتوحة (قوله الكذب عملى الناس) أعاقب ل الرسالة (فوله و تكذب) عطف على مذر وقوله على الله أى مدالسالة ( قوله بشاشيته المسراديها لانشراخ والسرور بالاعان (قوله بمايأمركم) باثبات ألف ماالاستغهامية المسرور ووسوفله والاحسنأن يحرج على أن الباء عنى عن متعلقة بسال وماموصولة والعائد محمدوف أى رأم ركاما (قسوله الاوثان) أى الاصنام (قوله منكم) أى قريش (قوله أخلص) أى أصل (فُول لقشمت) أى لتكانت مدعا أى هرقل (قوله بكتاب الخ) أى من بأنى بالكتباب الدى كتبه النبى الب (قولدحية) بأتب فاعل بغث (قسوله بصرى) مديمة بين المدينة وذمشق تسمى الاتن معسوران (قوله بدعارة الاسلام) مصدر عفى امتم العاعل

ا فَهَلَ يَعْدُونُكُلُوكُ وَعُن مِنْهُ فِي مُدَّةُ لا نَدُرى ما هُوَفاعِلْ فِهِ اوَلَمْ يُكُنّى كَلَمَةُ أُدْخلُ فِهِ اشْداَعْ يُرهَده الكَلَّمَةُ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُ وَهُ فُلُتَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الخَرْبُ بِينَنَاو بَيْنَهُ سِجِالً يَنالُمنَّا وَنَنالُمنَـهُ قال فَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتَ يَعُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحَدَّهُ وَلا تُشركُوا بِسَيا وَاتْرُكُوا ما كَانَ يَعْبُدُ آ بِاوُ كُمُ و يَأْمُرُنا بِالصَّلاة والصَّدْق والعَفاف والصَّلَة فقال للتَّرْجُ ان قُلُ له إنى سَأَلْتُكَ عِن تَسَبِهِ فَذَكُرْتَ أَنَّهُ فَيكُمُ ذُونَسَبِ وكَذَلكَ الرُّسُلُ تَبُعَثُ فَي نَسَبِ قَوْمها وسَالْتُكَ هَلْ قَالُ أَحَدُمنَ كُمْ هِدِدَا الْقُولَ قَبْلَهُ فَذَكُرُتَ أَنُ لا فَقُلْت الوكان أَحَدُ قال هذا القَولَ قَبْلَهُ لَقُلْت رَجُلُّ يَتَأْسَى بِقَولَ قِيلَ قَمْلَهُ وسَالْمُكُ مَلْ كان فِي آياته من مَاكَ فَذَكُرُتَ أَنْ لا فَمُلْكُوكان منْ آياته من مَلَكُ قُلْتُ رَجُلُ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيه وَسَالُتُكَ هَــلُ كُنُتُمْ تَتْهُمُ وَنَهُ بِالكَذب قَبْلَ أُنْ يَعُولَ ماقال فَذَكُرْتَ أَنُ لاَفَقَدُ أُعْرِفُ أَنَّهُ لَمُنكُنُ لَيهَ ذَرَال كَذَبَّ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذَبُّ عَلَى اللَّهُ وَسَالْتُكُ أَشْرِافُ النَّاسِ اتَّبِعُو وَأُمْ ضُعَفا وُّهُمْ فَذَ كَرْتَ أِنْ ضُعَفاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وهُمْ أَتْبِاعُ الرُّسُل وسَالْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَ كُرْتَ أَنْهُ مِيزِيدُونَ وكَذَلِكَ أَمْرُ الايمان حَتَّى يَتَمُّ وسَأَلْتُكَ أَبَرْتَكُ أَحَدُ سَخْطَةً لدينه بَعْدَانُ مِدُخُلَ فيه فَذَكُرُتَ أَنْ لا وَكَذَلكَ الايسَانُ حينَ تُحَالِطُ بَسَاشَتُهُ العُسلوب وسَالْتُكَ هَلْ يَغُدرُفَذَ كُرْتَ أَنْ لا وَكَذَاكَ الْرُسُل لاَ نَعْدرُ وسَالْتُكَ عِلَيْ أُمْرُكُم فَذَكُرت أَنه يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحُدَدُهُ ولا تُشْرِكُوا بِهُ شَيْأُو يَنْهَا كُمْ عِن عِبادَةَ الا وْتَانُ و يَأْمُر كُمْ الصلاة والصدق والعَفَافِ فانْكانِ ما تقولُ حَقَّافَسَمْ التُمُوضِعَ قَدَى هَا تَيْن وقد كنتُ أَعَلَمُ أَنْهُ خارج مَمْ أَكُن أَظَنْ أَنه منكُمْ فَلُوا عُلَمُ أَنَّى أَخْلُص إليه لَيْحَمُّمْتُ لَعْاءُ وَلُو كُنْتُ عند دُولَعَ سَلْتُ عن قدمه مُ دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بُعثَ به دحْيَةُ إلى عَظيم بُصْرَى فَدَفَعَــهُ إلى هرَفْلَ فَقَرَّأْهُ فاذافيه بسم الله الرحن الرحميم من محمد عبد الله و رسوله إلى هرَ قُلُ عَظيم الروم سلامٌ على مَن اتَّبَتَ عَاهُدَى أَمَّابِعُدُ فَانَّى أَدْعُوكَ بِدعا يَهَ الاسلام أَسْتِمْ تُسْتِمْ يُوْتِكُ اللَّهُ أَجُوكُ مَرَّتَيْنَ فَانْ تَوَلَّيْتَ فان عليكَ إنمَ المريسينَ وياأُهـ لا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينناو بينكم أن لا نعبد إلا الله ولانشرك به شَيْأُ ولا يَتَّحَذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْ مِا بَامَنْ دُون الله فانْ تَوَلُّوا اعْمَدُوا بالله مُسل ونَ فال قال أبوسُغيانَ فَكِيًّا قالماقال وفَرَعَ منْ قراءة الكتاب كُثْرَعنْ مَالعَفْنُ وارْتَفَعَتِ الا صواتُ

أعالى السكامة الداعية له التي لا بصع الاسلام الانجاوهي الشهادة (قوله البريسين) جمع بريس ككر بموهوالا كار أعالفلاخ والمراد الباعه أي مع اعدا أم أنساعك لانعدم اسلامهم يسبب عدم اسلامك (قوله الصخب) هواختلاف الاصوات في الخياصية

(قوله أمرأمان) أي عظمشأنه وكشمة كنية أبى النسى سن الرضاع (قوله سي الاصفر) هم الروم (قوله صاحب) حال سن ابن الناطور وصاحب اللهاء عدلي أله أمديرها وصاحب هرقــللانهمن أتماعه (قوله أسقف) أىقدم على تصارى الشام وهو خركان (قولة حزاء) أى كاهنا (قوله الامة) أىأهل العصر وقوله ملك غسان) هوعظم بصرى (قـوله رم حص) أى لمرسر حميها أولم تصلها (قوله دسكرة) هي القصر حوله سوت اللدم (قوله فعلقت اى بعددان دخلها أغلقها وأذن الروم فدخاوا السوت حولها تم علقهاعلمسم (قوله اطلع) أىمن عاوحوفا منأن بقت اوه (قوله فاصوا) أي فسروا (فولة آنفا) أي قريما (قوله شدنكم) أي رسوحكم (قوله رأيت) أى شددتكم (قوله على جس)أىمن خس (قوله بضع) هومادون العشرة و يؤنث مع المدحكين وبالعكس (قوله المسلم)

وأُخْرُ حِنافِقَاتُ لا صَابِي لَقَدْامِ أَمْرُ ابِن أَي كِنِشَةَ إِنَّهُ يَخَافَهُ مَاكُ بَي الا صُفَر فَازلتُ مُوقِتًا أنه سَيَظُهُرُحتى أنحل الله عَلَى الاسلام وكان إن النّاطورصاحب إيلياء وهرَقُلَ أَسْقفَ على نصارى الشَّأْم يُحَدَّثُ أَنْ هُرُقُلَ حِينَ قَدمَ إِيلِياءً أُصْبَحُ خَبِيثُ النَّفْسِ فَقَالَ له بعض بطارقته قَددالسَّتَنكَرْتاهَينَتكَ قال ابن النّاطور وكان هرّفل رَّزاءً يَنظُرُ في النَّيُوم فقال لَهُ محين سَالُوهُ إِنْ رَأْ يْتُ اللَّهِ لَهَ حَيْ نَظَرْتُ فِي الْعُومِ أَنِّ مَلْكُ الْحِتَانِ قَدْظَهَرَ فَدَنْ يَحُنَّ تَنْمن هذه الأُمَّة قَالُوا لَيْسَ يَحْتَنُ إِلَّا الَّهُ وَدُفِلا يَمْ مَنْكُ شَأْتُهُم والكُتُبِ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكَاكَ فَيَقْتُلُوامَن فيهم منَ الْيَهُود فَهَدْهَا هُمْ عَلَى أَمْرِهُمُ أَتَّى هُرَقُلُ مَرْجُلُ أَرْسَلُ بِهُ مَالَتُ عُسْانَ يُحْمِرُ عِن حَبْر رسول الله صلى الله عليه وسِيدٍ فَكَيَّا اسْتَخْرِبُرُهُ هَرَقُلُ قِال اذْهُمُوافا نُظُرُ وا أَنْخُتَنَّ هُوأَمُ لافَنَظُرُ وا إلى م فَكَتَنَ وسَالَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَعَالِهُمْ يَخُتَتَنُونَ فَقَالَهُمْ وَأُلُهُ ذَامُ الْأُهُدُهُ الْأُمَّةُ قَدَمُ لَهُمْ حَكَتَبُهُمْ وَأُولُ إلى صاحب له رُ ومبَّة وكان تَظيرُه في العلم وسارهر قُلُ إلى حُصَ فِلْ يُرَمُ حَصَ حَي أَناهُ كَتَابُ مِن صاحبة يُوافِقُ رَأَى هِرَقُلَ عِلى حُرُ وج الني صلى الله عليه وسلم وأنه نَيَّ فاذن هِرَقُلُ لعُظَماء الرُّوم فَ دَسَكُرة له محمص مُ أَمَرَ بِأَبُوا مِهَافَعُلْقَتْ مُ الطّلَعَ فقال بِالْمُعَتِّمُ الَّهِ وم هُل لَكُم في الفّلاح والرشد وَأَنْ يَتُنتُ مُلَّكُ كُم فَتُما يعُواهذا الرَّحُلُّ قَاصُوا حَيْصَةٌ حُر الوَّحْسُ إلى الا يُواب فَو حَدوهاقد وَغُلْقَتْ فَلَا رَأَى هُرَقُلُ نَفُرَتُهُمُ وأيسَ مِنَ الاعِنانَ قال رُدُّوهُ مُعَلِّي وَقال إِنَّ قُلْتُ مَقالَتي آنفًا أُحتر ماشد تكم على دينكم وقدر أيت فسعدوالهو رضواعده فكان دلك آخرشان هرفل

# \*(كِتَابُ الْأَيَّانِ)\*

## يسم الله الرحن الرحيم

فَالُوايارسولَ اللهُ أَيُّ الاسلام أَفْضَلُ قال مَنْ سَلَّم الْمُسْلِّ ونَ من لسانه ويده ١ عن عبد الله بن عُرو رضى الله عنهما أن رحال سأل وسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاسلام حَيرٌ قال تُطْعِمُ الطَّعامُ وتُعَّرُأُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ ومَن لم تَعْرِفُ ﴿ عِن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه في عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نَفْسي بيده لا يُؤمن أحدكم حتى أحون أحب إليه من والده وولده ف عن أنس رضى الله عنه الحديث بعين مع زادفي آخره والناس أجعين في وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلتُ مَن كُن فيه وَ حَدَ حلاوَةً الايمان أَنْ يَكُونَ الله و رسولُهُ أَحَتْ إليه مماسواهماو أنُ يُحِدُ المُرعَلا يُعِنُّه إلالله وأن يَكُرَّه ان يَعُود في الكُفر كَا يُكُرُّه أَن يُقدنَف في النار ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الايان حُبّ الا تصار وآيةً النَّفاق بُغُضُ الا نُصار إلى عن عُبادَة بن الصَّامت رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وحُولَهُ عصابة من أصحابه ما يعوني على أن لا تُشركُ وامالله سَعِما ولا تُسرفُ واولا تزُ نُو اولا تَعْتُم الوا أُولادَكُمُ ولا تَأْتُوا بِمُمَّانِ تَفْتَرُ وَنَهُ بَيْنَ أَيدِيكُمْ وأَرْحُلكُمُ ولا نَعْصُوا في مَعْسروف قَدنُ وَفَي منْكُمُ فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شدأ فعوقب من في الدنيافه و كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً مْ سَرَهُ اللَّهُ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عِفَاعَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَافَمَهُ عَافَمَهُ عَلَى دَلَكُ ١ عَن أَبِي سَعِيد الخدرى وضى الله عنه أنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوشَكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرُ مال الْمُسلم غُمَّا يَتُكُعُ مِا شَعَفَ الجال ومَواقعَ القَطْرِيفَرُ بدينه منَ الفتَن ﴿ عن عائشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ كَان وسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا أَمَر هُم أَمَر هُمْ منَ الأُعْسَالِ عِلْ يُطيعُونَ قالوا إِنَّالَسْما كَهَيْمَتَكَ يَارِسُولَ الله إِنَّ اللهَ قَدْعَفَرَ لا مُا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَثَّرَ فَيُغْضَبُ حتى يُعْرَفُ الْغَضَبُ في وجهد عمية ولُ إِنَّ أَنْقًا كُمُ وأُعَلَّكُمُ اللَّهُ أَنّا ﴿ عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدُرِي رَضَى اللَّهُ عَن النَّي صلى الله عليه وسلم قال يَدْحُلُ أَهُلُ الجِّنَّةُ الجِّنَّةُ وَأُهُلُ النارالنار مُ يقولُ اللهُ تعالى أُحْرُحوا مَن كان في قَلْبه مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمانِ فَيَخْرُجُونَ مِنْها فَداسُوَدُوا فَيلُقُونَ في مَرا لَحياة فَيَنْدُونَ كَمَا تَنْيُتُ الْحَيْةُ فِي مان السِّيلُ أَلَمْ تَرَأَتُها تَغُرَّجَ صَفْراء مَلْتُويَّةً ﴿ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناأنا نائم رأيت الناس بعرضون على وعلمهم فحص منها مايبان

(قوله لايومن أحدكم)أى أعامًا كاملا (قوله وحد) أى أصاب (قوله بعض الا الصار) أى من حبث أنهم أنصاره علمه السلام (قوله عصامة) مابين العشرة الى الاربعان (قوله تفـترونه) أى تعملقونه (قوله أنديكم) كنابة عن الذات أى من عندكم (قوله شعف) جمع شعفة هي رأس الحسل (قوله ان أنقا كم الخ) كانم\_م قالوا أنت مغفور النفلاعتاج الى كمرة أعمال تخمالافذا فبكلفنا بأعمال كثيرة فردعامهم (قوله الحبة) هي البرر والمسراد الحقاء (قوله ملتورة) أىمنشية تسر الناظر فالتشييه من حيث الامراعوالحبين

شُدى ومنها مادُونَ ذلكَ وعُرضَ عَلَيْعُرُ مِن الحَطَاب وعليه قَدِم بَعُرُهُ فالوا فَا أَوَلْتَ ذَلكَ ادسولَ الله قال الدينَ ﴿ عن ابن عَرَ رضى الله عنهما أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّعلى رَحُل منَ الا أنصار وهُو يَعَظُّ أَعَامُ فِي الْحَياء فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَعْمُ فانّ الحَياء من الايمان ﴿ وعنه رضى الله عنمه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال أمرَت أَن أَقار تل الناس حَتَى بَشَهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ نُحَـَّدًا رسولُ الله و يُقْمُوا الصَّلاَّةُ و يُؤْتُوا الزَّكاةَ فاذا فَعَلُواذلكَ عَصُمُوامني دماء هُمُوامُوالَّهُمُ إِلَّا يَحَقُّ الاسلام وحسامُمُ على الله ١ عن أبي هُرَيْرَةُ رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُمَّلَ أيَّ العَمَلِ أَفْضُلُ قال إيسانُ بالله و رسوله قِيلَ عُماذا قال الجهادُفي سبيل الله قيلَ عُم ماذا قال جَم مُرُور في عن سعد من أبي وَقَاصِ رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظى رَهُمَّا وسَعْدُ حالس فتركَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحُلاً هُوَ أُعْجَبُهُمْ إِلَى فَعَلَتَ بِارسُولَ اللّه ماللَّ عَن فُلان فَوَالله إِنَّ لا راه مُؤْمنًا فقال أومُسلَّ ا فَسكَتْ قليلاً مْغَلِّمَى مِا أُعْلَمُ منه فَعُدْتُ لَم قَالَتَى فقلتُ مالكَ عن فُلان فَوَ الله إِنَّى لا وا مُومَنَّا فقال أومُسلًا فَسَكَتْ قليلًا ثُمْ عَلَبْني ماأَع لَم منه فَعُد تُدَع الله وعادر سول الله صلى الله عليه وسلم عال ياسعد إِنْ لا على الرَّحْلُ وعُيرُهُ أَحَدُ إِنَّ منه خَشْيةَ أَنْ يَكُمْ الله في النار ١ عن ابن عباس رضى الله عنهماقال قال الني صلى الله عليه وسلم أريت النارفاذا أكُثَرُ أهلها النّساء يَكُفُرُنَ قيلَ أَيَكُفُرُنَ ا بالله قال يَكُفُرُنَ الْعَشْيَرِ و يَكُفُرُنَ الاحسانَ أُوا حَسْنَتَ إلى إحداهُن الدُّهْرَةُمَّرَأُتُ منكَ شَيْأَ قالتُ مارًا بتُمنُكُ خُرِرًا قَطَّ ﴿ عن أَي ذَرّ رضى الله عنه قال سأبدتُ رَجُ لا فَعَرَّتُهُ بِأُمِّهِ فقال لى الذي صلى الله عليه وسلم يا أباذر أعيرته بأمه إنك امر وفيك عاهلية إخوا تكم حولكم جعلهم الله تحت أَيْدِيكُمُ فَدَن كَان أُحُوه تَحْتَ يَده فَلْيطُعمه عَلَا أَكُلُ ولْيُلْسِه عَلَا يَلْنَسُ ولا تَكَلَّفُوهُم ما يَعْلَمُمُ وَانْ كُلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ﴿ عِن أَنِي بَكْرَةَ رَضِي اللَّه عنيه قال سَمْفَتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ إذا الْتَقَى الْمُسلان بسَيْفَهُم ما فالقاتلُ والمَقْتُولُ في النار فقلَتُ يارسولَ الله هذا القاتلُ فَابِالْ المَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ مَر يَضَاعِلَى قَتْلُ صَاحِبَه ﴿ عَنْ عَبِدَ اللَّهُ مِنْ مُسْعُودِ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مُسَارَ لَتِ الَّذِينَ آمَنُوا و لَمْ يَلْبِسُوا إيسامَهُمْ بَظُلْم قال أصابُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أيُّنالم يَعْلَمُ فانْزَلَ اللهُ تعالى إنَّ الشِّرْكَ لَعُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ عن أَبِي هُر يُرَّةً رضى

(فوله في الحياء) أى شأنه وكان لكثرة حياته تضمع حقوقه فقالله أخوه لاتستم (قوله محــق الاسلام) أى من قتل نفس أوحد أوغرامة متلف أوترك صلاة (قولهج معرور) أى لانحالطة انمولارياء (قوله وسعد جالس) فيه تحريد (قوله (قوله أعبهم) أى أملعهم في اعتقادي (قوله أو مسلا) اضراب عن قول سمعد ومعناءالنهميءن القطع ماعان من لم يحتسير حالهلان الباطن لايعلمالا الله فالاولى التعسر بالاسلام الظاهر (قوله الرجل) أى الضعيف اعاله ليتألف قلبه (قوله بكبه) أى بسد ارتداده انام يعط (قوله العشير) أي الروج (قولهرجلا) هو بلال (قوله فعيرته بأمه) أىبسواد أمه وكانقبل أن مغرف تحسر بمالتعمير (قوله الحواليكم) أى في الاسلام وهوخرمقدم (قوله حولكم) أى خدمكمسدأمؤخر

(قوله ثلاث) أي أحد ألات (قوله منافقالالال) أى عله على المنافق الخالص (قوله غدر )أى ترك الوفاء (قوله غر)أى قال الماطل (قوله ما تقدم من دنبه ) أى من غـير حقوق الاكميين (قوله انتدب)أى أكفل قوله اعماني) فيده المفات (قوله خلف سر دة) هي القوم المرساون لقتال العدو ومغثاء انى أقعلم عن المسيرمية السرية حوف المشقة على أمسي الضعفاء الذمن لاقدرة لهم على السير بسبب تخلفهم بعدى (قوله من ذنبه) أى من الصعائر (قوله بشاد) أى شعمق فنسه و مترك الرفق قوله فسددوا) أي توسطوا (قوله وقاربوا) أى اعماوا عا يقارب الاكل ان لم تقدرواعلسه (قوله الغدوة الخ) المراد أوقات النشاط لامكان المداومة فيها (قولهأول صلام العام أعرجهة البيت (قوله كاهم) أى لم بقطعوا الصلاة (قولة زلفها )أى أسلفها (قوله تذكرمن الخ) أى تذكر عائشة كالرة صلاتها ( قوله لاعلالله) أى يقطع ثوابه

الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حَدَّثُ كَذَّبُ و إذا وعدا أخلف وإذا إِئْتُمُنَ عَانَ ﴿ عن عبد الله بن عَرُو رضى الله عنه ما أنّ الني صلى الله عليه وسلم قال أربع من كُنْ فيه كان مُنافقًا عالصًا ومن كانت فيه خصالةً منهُن كانت فيه خصالةً من النفاق حتى يدَّعَهاإذااتُتُمنَ خانَ وإذاحَدَّتَ كَذَّب وإذاعاهَدعُدروإذاخاصَم فَر فَر فَع عن أَبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن يقَمْ لَهُ أَلَةَ ٱلقَدْر إياناً واحتساباً عُفرَله ما تَقَدَّم من ذَّنْيِه ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انْتُدَبَ الله عَرُّوجَ لَ لمَنْ حَرَّجَ فى سبيله لا يُصر حُه إلا إيمان بي وتصدر ق رسلى أن أرجعه عما المن أحرا وعَنهمة أو أُدُحله الجنة وَلُولا أَن أَشْق على أُمَّتى ماقعدت حُلف سرية ولوددت أنى أُقتل في سبيل الله مُ أحيام أُقتل مُ أحيا مُ أُفْتَلُ ﴾ وعنه أيضًا رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رَمَضان إيماناً واحتسامًا عُفرَله ما تَقَدَّمُ من دُنبه ﴿ وعنه أيضًا رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ صامَ رَمَضانَ إيماناً واحتسانا عُفرَاه ما تَقَدَّمَ منْ ذَنْبه ﴿ وعنه أَيْضًا رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنّ الدّينَ يُسُرُّ ولَن يُسَادّ الدّينَ أحد إلاَّ غَلَبَهُ فَسَدّدُوا وقار بُوا وأبشروا واسْتَعينُوابِالْعُدُوةُوالِ وُحَةُوشَيِّ مِنَ الدُّلْجَةَ ﴿ عن البِّرَاءُ رضى الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان أوَّلَ ما قدم المدينة مَرْ لَ على أحد اده من الا نصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستَّقَعشي شَهْرًا أُوسِمْ عَقَعَشْرَ شَهْرًا وكان يُعِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبِلَتُهُ قِبَلَ الْمِيتِ وَأَنْهُ صَلَّى أَوّل صَلا هَ صَلا هَ اصلاةً العَصْروصَلِّي مَعَهُ قَوْمٌ فَقُرَجَ رَحُلُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ قَرَّعلى أَهْل مَسْجدوهُمُ را كَعُونَ فقال أشهدُ بالله لقدصليت معرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كاهم قبل البيت وكانت المودقد أَعُكِمُ مُ إِذْ كَانِ يُصَلَّى قَبَلَ بَيْتَ الْمُقَدِيسِ وَأَهُلُ الْكَتَابِ فَلَا أُولَى وَجَهَهُ قَبَلُ البيت أَنْكُرُ واذَلَكُ و عن أبي سَعيد الحُدُري رضي الله عند أنه سَمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يعولُ إذ اأسُكم العَبْدُ قُسُنَ إِسْلامُهُ مَكَفُر الله عنه كُلُّ سَنَّة كان زَلَفَها وكان بعدد لك القصاص المسنة بعشر أَمْنَالِهِا إِلَى سَبِعِما لَّهُ ضِعُف والسَّيْنَةُ عِنْهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَاوَزَالله عَنها ﴿ عنعا نشعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دندل علم اوعند هاامر أة فقال من هدنه قالت فالانة تذكر من لاتهاقال مه عليكم عا تطبيقون فوالله لايس الله حتى تماوا وكان أحب الدين إلىه ماداوم

عَلَيْه صاحبُهُ ﴿ عِن أَنُس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يَخُرُجُ مِنَ النَّارِمَنُ قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعرة من حير و يحر جمن النارم ن قال لا إله إلا الله وفي قلبه و زن مُرَّة مَنْ خَدِيرو يَغُرُبُ مِنَ النَّدارِمَن قال لا إلهَ إلا اللهُ وفي قَلْمَه مَوْرُنُ ذَرَّة مَنْ خَدِير ﴿ عَنْ عَرَّ بِن الخطاب رضى الله عنه أنَّ رَجُلًا منَ المُ ود قال الها أميرا لمُؤمنينَ آيَّةُ في كتابكُم تَقُرَّ وُمَ الْوعلينا معشر المهود رَلْتُ لا تُحَدِّدُنا ذَلَكُ الدُّومَ عيداً قال أَيْ آية هي قال اليوم أكراتُ لكم دينكم وأتم مت عليكم نعمتي ورضيت أحكم الاسلام دينًا فقال عرق دعر فذاذلك الموم والمكان الذي تُرْكُتُ فيه على الني صلى الله عليه وسلم وهُوَها مُم بعَرَفَهُ يُوم جُعَة ﴿ عَن طَلْحَةُ ن عَبِيد الله رضى الله عنه يقولُ عاء رَجل من أهل نحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرار أس نسمع دوى صَوْتَه ولا نَفْقَهُ ما يَقُولُ حتى دَنَافاذا هُو يَسْأَلُ عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خَسُ صَلَوَات فِي الْيَوْمِ وِاللَّيْلَةِ فَعَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ اقالَ لا إِلاَّ أَنْ تَطَّرَّعَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال الإلاأن تطوّع قال وذكراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزُّ كَاءَ قَالَ هَلُ عَلَيْ عَيْرُهَا قَالَ لا إِلاَّ أَنْ تَطْوَّعَ قَالَ فَأَدُمُ الرَّ حُلُوهُو يَقُولُ والله لا أَر بدُعلَي هذا ولا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَفْكَ إِنْ صَدَقَ ﴿ عَنِ أَنَّى هُرَّيْرَةً رَضِي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال مَن التُّبَعَ جَنازَةً مُسلم إيانًا واحتسابًا وكان مَعْمُ حتى بُصَلَّى علم او يَفر عَ من دَفْتهافانه يَرْ حِمُع منَ الا مُر بقيراط مِنْ كُلُّ قيراط مثلُ أحد ومَنْ صَلَّى علم المُ رَجَعَ قُلُسل أَنْ مُدُونَ فَانْهُ مُرْجِعُ بِقِيراط ﴿ عَنْ عَبْ دَاللَّهِ مِنْ مُسْعُود رضى اللَّه عِنْهُ أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم قال سباب المُسلم فُسُوقٌ وقتاله كَفُر في عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّ جَ يَعْمُ بِلَيْلَةَ الْقَدْرُفَةَ الْحَيْرَ عَلَانِ مِنَ الْمُسلم بِنَ فقال إنى حَرَّ حَتَ لا تُحسر كُم بِلْيلة القَدو إنه تَلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن مكون حسراً لكم المسوها فِي السَّبِعِ وَالنُّسُعِ وَالْخُس ﴿ عَنْ أَنِي هُرَّ بُرَّةً رضى اللَّهُ عند قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُومَّا بارزَّ النَّاس فأنا أُمرَجُلُ فق الماالايسانُ قال الايسانُ أَنْ أَوُّمنَ بالله ومَلائد كمته وبلقاته ورسله وتومن بالبعث فالماالاسلام فال الأسلام أن تُعبد الله ولا تُشرك به وتقم الصلاة وتُوتى الز كاة المغروضة وتصوم رمضان قال ماالاحسان قال أن تعبدالله كا تك تراه قان لم تلكن

(قوله فقالعرالخ)معناه اننا المحدنا ذلك الموم عبدا وعظمنامكانه (قوله نائرالرأس) أى متفرق شعرالرأس من عددم الرفاهية (قوله الاأن تطوع) استثناء منقطع أمى ليكن التطوع مستخد (قوله أفلم ان صدق) استسكل بأنه لم مذكراه حسع الواحسات ولاالمهمات وأحسسانه داخل فعوم قوله في روادة اسمعدل س حعفر فأخسر ورسول الله بسرائع الاسلام (قوله وقتاله كفر ) أى عل الكفار (قوله بليالة القدر) أي بتعييما (قوله فسرفعت) أىرفع تعيينها من قلسي عصني نسيته (قوله في السبع) أى والعشر بن وحدا

(قوله فانه براك) معناء أن تعبد الله عبادة من برى الله و راه فاله يكون في عادة الحضوع والاخلاص وحفظ القلب والجوارح فان لم تكن تراه فانه براك للكونه براك لالكونك تراه وهذا المعنى موجود وان لم تره فأحسن العبادة وان لم ترهلانه براك (قوله أشراطها) مبتى على أن أقل الجمع اثنان (قوله (١٢) ربم ا) أى سيدها وهذا كناية

عن كثرة السرازي على تصر بزالام كانهاأمةلادنها من حيث انهاماله أيسه أوأن الاماء بلدن الماول فتصيرالامهن الرعبة كنابة عن فساد الزمان فتماع أمهات الاولاد فيشترى الرحل أمهوهو لانشعر (قوله رعاة الابل) أى الاسافل اسسلالهم على الاس بالقهر (قوله استرأالخ) أىحصل البراء الدينة من النقص ولعرضهمن الطعن فيسه (قوله حي)أى مكاناتوعد من دخيله بعيم ادنه بالعقوية الشديدة (قوله معارمه) أى العاصى الى حرمها (قوله عدالقس) علمسل (قوله رسعة)علم قسلة واغاقالوار سعةلان عبدالقيس منربيعة فعروا الكرعن البعض (قوله الشهر) ألى العلهد والمعهود رجب والحرام المحرم القدالفيد (قوله فصل) أىمفصل (قوله الاشرية)أى عن طروفها أوالاشرية التي قى الاوانى المختلفة (قسوله وأقام الصلاة )أى وأمرهم باقام

تَراهُ فَانَّهُ مِرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُؤُلِّ عَمَا بِأَعْلَمُ مَنَ السَّائِل وسَأَخُ مِركَ عن أَسُراطها إذا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبُّ او إِذَا تَطَاوَلُ رُعَامُ الْإِلِ الْبُرُمُ فِي الْمُنْيَانِ فِي خَسِلا يَعْلَمُ فَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّه المنافِق عَلْمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَمْ اللَّه اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ اللَّه اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ الله عليه وسلم إنّ الله عند مُعدلُمُ السَّا عَالا يَقَهُم أَد برَّفَقال ودُوه فَلَم بر واشْياً فقال هداجريل جاءَيُعَ لَمُ الناسدينَهُم ١ عن النَّعمان بن بشير رضى الله عنه ما فال سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ الحلالُ بَيْنُ والحرامُ بَيْنُ و بَيْنَهُ ما مُشَبِّها تُلاَيْعَلُ ها كَثيرُ من الناس فَن اتقى الشَّبَات فَقَدالسَّتْمِ أَلْعرضه ودينه ومن وقع في الشَّهات كراع يَرعَي حُولَ الْحَي يُوشَكُ أَن يُواقعه أَلَاهِ إِنَّ لَكُلُّ مَلِكُ حَّى أَلا وَإِنَّ حَى اللهِ فَي أَرْضُهُ عَلَامُهُ أَلاهِ إِنَّ فِي الْجَسَدَمُ ضُغَةً إِذَا صَلَّحَتَ صَلِّحِ الْجَسَدُ كُلُّهُ و إِذَا فَسَدَنَ فَسَدَا لَجَسَدُ كُلُّهُ أَلاوهِ فَي القَلْبُ ﴿ عَنَا مِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ إِنَّ وَفُدَّعَبُد الْقَيْسَ لَمَّا أَتُوا النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال مَن القومُ أُومَن الوَفْدُ قالُوارَ بيعَةً قال مَرْحَسَّا الْقُوم أَوْ بِالْوَفْدِغُ مِرْحَر الدولانداتي فق الوايارسولَ الله إِنَّالا نُسْتَطيعُ أَنْ تَأْ تَيَكَّ إِلا في الشَّهُ والمو بَيْنَناو بِينَا وَبِينَكَ هذا الجِي من كَفارمُضر فَدُرنا بأمر فصل نُحْبر بهمن وراءنا ونلخل به المَيِّنَّةُ وسِأْلُوهُ عن الا شربة فأمَرَهُم ما ربيع ونهاهُم عن أربع أمَرَهُم بالايمان بالله وحدَّهُ قال أَتَّدُرُ ونَ ما الايمان بالله وحدُّه قالُوا اللهُ ورسولُهُ أَعلَمُ قال شَهادَهُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وحدّه مَلاشر يك لدوأً نَّ عِددًا رسولَ الله و إقام الصلاة و إيتاء الزَّ كاة وصيام رمضانَ وأن تُعُطُوامنَ المُغَمَّم أُنَّخُس وتهاهُم عن أربع الحَنتَم والدُّمَّاء والنَّقير والمُزَّفَّت ورُبِّا قال المُقَدير وقال احْفَظُوهُنَّ وأُحْسِر وا بِنَ مَنُ وَرَاءَكُمْ ﴿ عَنْ عَرَ رضى الله عنه حديث إغاالا عُمالُ النَّيات وقد تَقَدَّم فَ أَوَّل الكتاب و زادهنا بعد فوله و إنسالكل امرى مانوى فَن كانت همر تُه إلى الله و رسوله فَهمر تُه إلى الله و رسوله وسردبا في الحديث ﴿ عن أبي مُسْعُود رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال إذا أَنْفُقَ الرُّجُلُ على أهله نَفَقَدُ يَحُدُّ سِمُ افهواه صَدَفَةً ﴿ عَن جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله الجَلِي

الخ (قوله وان تعطوا الخ) داخل في عوم الزكاة فالمعدود أربعة (قوله المنتم) أى الانتباذ فيه وكذا يقال فيما بعده والحنتم الجرار والدباء اليقطين والنقير ما بنقر في أصل النخلة و يجعل وعادينيذ فيه العصير والمرفت ما طلى بالزفت والمقير ما طلى بالقار وهو نت يعرف اذا يبس يطلى به السفن كا يطلى بالزفت والمحارف وعام من الانتباذ في خصوص عدد الاوعية لانه يسرع المها الاسكار فريما شرب منها من لا يشعر ثم نسخ هذا النهى بقوله عليه السلام كتن من يتكم عن الانتباد في الاسقية فانتيذوا في كل وعاء ولا تشريع اسكرا

رضى الله عنه قال با يَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة و إيتاء الزّكاة والنّصم المُكّلِ مُسلم في وعنه رضى الله عنه قال إنى أندتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أُبايعًكَ على الاسلام فَشَرَطَ عَلَى والنّصم لِكُلِّ مُسلم فَبا يَعْتُهُ على هذا

# \*(كتابُ العلم)\*

### (بسم الله الرحن الرحيم)

عن أبي هُرَيْرَةً رضى الله عند قال سَيْمَارسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عَلْس يُحَدَّثُ العَوْمَ عاءًهُ أعرابي فقال متى السَّاعَةُ فَـصَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحَدّث فقال بعض القَوْم سَمع ماقال فَكُره ماقال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن السَّاعة قال ها أنايار سول الله قال فاذَا ضُيعَت الأعمانة فانتظر السَّاعَة فقال كَيْفَ إضاعَتُها قال إذَا وُسدَالا مُرُ إلى غُيرا هُله فانتَظر السَّاعَة ﴿ عن عُبد الله بن عَرو رضى الله عنه ما قال تَحَالَّفَ النَّي صلى الله عليه وسلم عَنَّا في سَفْرَة سافرناها فَأَدْرَكُنا وقد أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ وَنَحْنُ نَتَّوَضًّا فَعَانَا أَعْمُ على أرْجُلنافَسادَى بأعلى صَوْته وَ يُللا عُقاب من السّارِ مَرْتَيْن أُوثَلانًا ﴿ عن ابن عَرَرضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ منَ الشُّحَرسُّحَ رَقَّلا يَسْقُطُ ورَقُها و إنَّها مثلُ المُسلم عَنَّدُونِي ماهي فَوَقَعَ النَّاسُ في شَعَبِر البَّوادي قال عَبْدُ الله وقَعَ في نَفْسي أَنَّمَ الغَّذَاةَ فَاسْتَحْدُ يَيْتُمْ قَالُواحَدِثُنَامَاهِيَ بِارسُولَ اللهِ قَالَهِ عَالَيْنَالَةُ ﴿ عَنَ أَنْسِ رَضَى الله عِنْهِ قَالَ بَيْمَا تَحُنَّ حُلُوسٌ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في المسعد دخل رحل على جل فاناخه في المسعدة عقاد م قال أ يكم محد والنبي صلى الله عليه وسلم متكى بين طهر أنيهم فعَّلنا هذا الرَّدُل الأنيض المتكيَّ فقال له الرحل ابنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَقَالَ لِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمْ قَدْ أَجْتُكُ فَقَالَ إِنَّى سَائِلُكَ فَسَدَّعَكَ مُلَّالًا فَي الْسُنَلَة فَالاَتَحِدُ عَلَى فَي نَفْسِكَ قال سَلْ عَلَا لَكَ فقال أَسْأَلكَ مِ يَكُو رَبِّمَنْ قَبْلُكَ ٢ للهُ أُرْسَالَكَ إلى النَّاس كُلُّهُم فَعَالَ اللَّهُمُّ نُدَّم قَالَ أَنشُدُكُ مَالِلَّهُ آلِلَّهُ أَلْهُ أَنْ تُصَلَّى الصَّلُواتِ الْحُسَ فَي الدَّوْم واللَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ مَّ عَمْ قَالَ أَنْسُدُكَ بِاللَّهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هذا الشَّهُ رَمَّ السَّنَة قال اللَّهُمَّ فَعَمْ قالَ أنشَّدْ تُكُ بالله آللهُ أَمْرَكُ أَنْ تَأْخُذُ هذه الصَّدَّقَةُ مِنْ أَغْنِيا تَنافَتُقْدَهُ هَاعلى فُقَر ائنافقال النَّبيُّ صلى

(قولهأراه): بضم الهمزة أى أطنه قال أمن السائل والسائل مبتدأخيره أس والشنك من شيخ شيخ العنارى محدد بن فليم (قولهوسد) أى حصل الاس المتعلق مالدين كالحلافة والافتاء والقصاء (قوله فانتظر) الثانية فاؤه للتفريح أو واقعة فى جواب شرط محدوف ولست حوابالاذا لاعنا لمجرد الطرفية (قوله أرهقتنا) أي غشيتنا (قوله غسم) أى نعسل غسلاخفيفاميقعا (قوله الاعقاب) جمعقت وهو مؤخر القدام أى وبل لاعدال الإعقاب المقصرين في غسلها (قوله منسل السلم) فيعوم النفع (قوله ظهرانهم) في الاصل تشمة فاجرور بدت فده ألف ونون قبل اءالمثي التأكيدتم كثر استعماله ععى سنهم وريد لفظ طهر لدل على انطهراقدامه وظهرا وراءه (قوله ابن عسدالطلب) الهمرة مفتوحة للنداء وهمزة ان يحذوفة و يعتمل أنها هـمردان فتحكون مكسورة عندالقطع وأداة النداء قبلهام قدرة (قوله أحسنك أى سمعتسك (قوله فلا نجــد) أى لاتغضب (قوله اللهمنم) راداللهم التعرك

الله عليه وسلم اللهُمْ نَهُ فقال الرَّحُلُ آمَنْتُ مَاجِئْتَ به وأنارسولُ مَنْ وَرائى مِنْ قُومى وأناضمامُ ابنُ تَعْلَيَّةً أَخُو بَني سَعُد بن بَكْر إِن عنا بن عَبَّاس رضى الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بكتابه رَجُلًا وأَمْرَهُ أَن يَدُفَعَهُ إلى عَظيم الْجُرِينَ فَدَفَعَهُ عَظيم الْجُرِين إلى كُسْرى فلا قَرَّاهُ مُزَّقَهُ قَالَ فَدَعَاعِلَهِمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُحَرَّفُوا كُلُّ مُحَرَّفِ عَن أنس رضى الله عنه قال كَتَبَ الذي صلى الله عليه وسلم كتامًا أو أراد أن يَكْتُبُ فَقيل له إنهُم لا يُقرُّون كتامًا إِلَّا نَخْتُومًا فَاتَّخَــ ذَخَاتُمَّا مِنْ فَضَّـة نَقْشُهُ مِحِـدُ رسولُ الله كَا نَيْ أَنْظُرُ إِلَى سَاضه في يَده ﴿ عن أبى واقد اللَّهُ يُ رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْمًا هو حالسٌ في المُعجد والناسُ مَعَهُ إِذْ أُقُبِلَ اللهُ مُنَفِّرُ فَاقْدِلَ اثْنَانِ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وذَهَبُ واحدُ فال فَوقَفاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأماأ حده مافراى فرجة في الحَلْقة عَلَسَ فيها وأما الا حَدْر عَلَسَ خَلْقَهُم وأَمَّا الثالثُ فأدَّر داهيًا فَلَمَّا فَرَّعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال ألاَّ أُخُد بركم عن النَّفر الثلاثة أمّا أُحَدُهُ مُ فَأُوَى إِلَى اللَّهُ فَا وَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا اللَّهَ مُنافَا شَعَّيا فَاسْتَعُيا فَاسْتَعُيا اللهُ منه وأمّا الاستخر فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ عنه ﴿ عِنْ أَبِي بَكُرَّةَ رَضِي اللَّهِ عنه قال قَعَدَ عليه السَّلامُ على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو رمامه غال أي يوم هذا فَسَكَتْناحتي طَنَنَا أَنه سَيْسَمْيه سوى اسمه قال أليس يَوْمَ النَّحُرِقُلْنا بَلَى قال فأي شَهْرهذا فَسَكَّتْنا حتى ظُنَّنَّا أَنَّهُ سَيْسَميه بغَمر اسمه فقال ألنس بذى الحجة قُلْنا بَلَى قال فان دماء كموأموالكم وأعراض كم بينكم وام كرمة يومكم هذا فَيْهُ رَكُمُ هذا في بَلَد كُمُ هذا ليُبَلِّغ الشَّاهِ دُالغَائبَ فانَّ الشَّاهِ مَعَلَى أَنْ يُبَلِّغُ مَنْ هوأ وعَي له منه عنابنمسعودرضى الله عندة قال كان النّي صلى الله عليه وسلم يَعَدُوّلُ الله عَظَة في الائيام كَرَاهَيةَ السَّا مَةَ عَلَيْنَا ﴿ عِن أَنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بَسْر واولا تُعَيِّرُ واو بَشْرُو اولاتُنَفِّرُوا ﴿ عن مُعاو يَةَرضي الله عنه قال سَمْعَتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ مَن يُردالله به خَيرًا يُفَقُّهُ في الدين وإغْسا أَناها سم والله عُرو حَلَّ يُعطِي ولَن تَزالَ هـنه الا أُمّة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ﴿ عن ابن عمر وضى الله عنهما قال كَنَاعِندر سول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بحُمَّا رفقال إنَّ منَ الشَّحَر شَعِبرةً وذَكَرًا لَحديث و زاد في هـ نه الرواية فاذا أنا أصفر القوم فسكت في عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال

(قوله فدفعهعظم الخ) أى ذهب مه الى كسرى بعدان دفعه السه الرخل (قوله فدعاعلم الخ) فاستعاب اللهدعاءه وسلط على كسرى النه فقت له له بأنحرق بطنه ورالملكه من جميع الارص (قوله كتب الني كتابا) أى الى العم أوالروم (قوله على رسول الله )أى على محلسه (قوله فأوى الى الله) أى لجأاليه (قوله فأعرض الله عنه ) أي مخطعلمه والظاهرأنه كالمشافقا فاطلع علسهالتي فأخم بذلك (قوله يتخولنا لخ) أى متعهدنا في بعض الامام (قوله السامة) مضمن معنى الشقة (قولهقاسم) أى سلمع الوحى بدون تعصيص لآحد (قوله يغطى) أىكلواحدمن الفهمعلى قدرمانر يدتعالى فالتفاوت فى الاقهام من الله (قوله أمر الله) هونوم القمامة والمرادمن الغاية التأسد (قوله بحمار) هو شعيم النخمل

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لاحسَّدَ إلا في أثنَّتُ بْن رَحُل آتَا وُاللَّهُ مَالاً فَسُلْطَ عليه وسلم لاحسَّدَ إلا في أثنَّتُ بن رَحُل آتَا وُاللَّهُ مَالاً فَسُلْطَ عليه وسلم لاحسَّدَ إلا في الحَقّ ورَجُلِ آيَاهُ اللهِ أَلِمَ مَنْ فَهُو يَغْضى مِهِ وَيَعْلَمُهُ اللهِ عن ابن عَبَّاس رضى الله عنهما قال ضَّعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال اللَّهُمَّ عَلَّهُ الكتابَ ﴿ وَعِنْهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْ أَقْبَلُتُ وا كمَّاعلى حاراً مَان وأنا يُومَّ عُدُود ناهُ إِنَّ الاحتلام ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّى عنى إلى غير حدار فَرَرْتُ بِينَ يَدَى بَعْض الصَّفْ وأَرْسَلْتُ الا تَانَ تَرْتَعُ ودَخُلْتُ في الصَّفْ فَلَمْ يُنكرُ ذَلْتُعَلَّى ﴿ عَنْ مُحُودِ بِنَ الرَّبِيعِ رَضِي الله عنه قال عَقَلْتُ مِنَ النَّي صلى الله عليه وسلم عَمَّةً عَلَها فورجه ي وأنا بن خُس سنينَ من دلو ﴿ عن أَي مُوسَى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلُّ مَا بَعَثَنَى الله به من الهدى والعلم كَمَّ للالغيث الكَثير أصاب أرضًا فكانمنها نَقَيَّةً قَيلَت المَاءَ فَانْبِتَت الم كَالاَ والعُشْب المكثير وكانت منها أحادب أمسكت الماءَ فَنَفَع الله ما الناسَ فَشَرِ بُواوسَقُواورَ رَعُواوأصابَ منهاطائعً قُأُخْرَى إِنَّاهَى قيعانَ لاتُعْسكُ ما ولا تنبت كَلْأَ فَنَاكَ مَتْلُ مَنْ فَقُدَفَى دِينِ الله ونَفَعَهُ مِانَعَتَى اللهُ تُعالى به فَعَلَمْ وعَلَمْ وَمَدَّلُ مَنْ لَمُ يُرَفَّعُ بِلْلاكَ، رَأْسَاوِ لَمْ يَقْمَلُ هُدَى الله الذي أُرسُلْتُ به ﴿ عن أَنَسِ رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ من أسراط السَّاعة أن يُرفّع العلم و يَثْنُتُ الجَهْلُ و يُشْرَبُ الجَدرُ و يَظْهَرَ الرّنا ﴿ وعنه رضى الله عنه قال لاحدتنا كم حديثًا لا تحدث كم أحد بعدى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم و يُظْهَر الجهل و يُظْهَر الجهل و يُظْهَر الزياو تَكُثّر النساء ويَقَـلُ الرِّحَالُ حَيْ يَكُونَ الْعُمْسِينَ أَمْرَأَهُ الْقَيْمُ الواحدُ ﴿ عَنِ ابْرُعَمْ وَضِي الله عنهـ ما قال مَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ بَيْنَا أَنَا نَامُ أَتِيتُ بَقَدَح لَسَ فَيْمَر بْتُ حَي إِنَّى لأرّى الرِيْ يَخُرُبُ فِي أَطْفارِي مُمْ أَعُطِّيتُ فَصْلِي عُرَّ بِنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فِي الْوَافِ الْوَلْمَ ال عنعدالله معروب العاص رضى الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وَقَفَ في حَقالوداع عنى للناس يَسْأَلُونَهُ فِي اءَهُرَ حُلَّ فقال لَمْ أَشْعُر فَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْ كَ فقال اذْ يَحُولا حَرَجَ فِي اء آخَرُ فقال لم أَشْعُرْ فَنَعُرْتُ فَكُلُ أَنْ أَرْمَى قال ارم ولا حَرَجَ فاستل النبي صلى الله عليه وسلم عن شي قُدْمَ ولا أُخْرَ إِلَّا قَالَ افْعَلُ ولا حَرَّ جَ ﴿ عَنْ أَبِي هُرِّيرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زائدة (قوله مأشعر) قال يقبض العلم و يظهر الجهدل والفتن و يكثر الهرج قيدل يارسول الله وما الهرج قال هكذا

(قوله الكتاب) أي الهرت) أىقاربت (قوله ندى)أىقدام (قوله فلم ينكر) بفق الكافأي لم يذكره عملى رسول الله ولاغيره (قوله عقلت)ای عرفت أوحفظت (قوله دلو ) كانمن برأهل يحود وفعل ذلك الني للمداعبة أوالتبريك عليه (قوله الكلاكم هوالنابت ابسا أورطما والعشب الرطب (قوله أحادب) أى لانشرب ماء (قوله و زرعوا) أي من ذلك الماء أرضاً حرى (قولهمنها) أى الارض (قوله قيعان) أىملساء مستوية أوسعه (قوله مدلك ) أى عابعتى الله به وقوله رأساأى لم رفع رأسه الذلك كناية عن علم التفاته فهدو كالارض السعة التي لاتقبل الماء وتفسده على غيرها وقوامه ولم نقسل هسدى الله أى قبولا ناما وهو توكسد للما قميله وأسقط الثاني وهو العالم المعلم غيرمولم بعمل بنوافله (قوله بقل الرحال) أى لكثرة القتل اسسالفتن (قوله القيم) أىمن يقوم بأمرهـن سواء كن موطوآ بالهاملا (قوله يحرب في أطفاري) أى نظهر عليها (قوله فضلي) أعمافضل منابن القدح (قوله فسأأولمه) الفاء أى فطن (قوله أرى) أى

١ المرة (قولة قدم ولاأحر )في الاول حذف أي لاقدم ولاأخر (قوله الهرج) هو كثرة الشر

فأشارت الى السماء) تعنى الكسفت

الشمس (قوله قمام)أى لصلاة الكسوف (قوله آية )أىهذه علام تعذاب (قوله فقمت) أىأصلى (قوله عـ الاني) أى غابني (قوله الغشي) أى الأعماء الخفيدف تعشون أى عصنون (قوله يقال)أى المفتون (فوله مصالحا) أى منتفعا بأعمال (قوله لموقبنا) اللامدا الم يعدان المهمأة لفرقهامن النافية (قوله المرتاب) أى الشاك (قوله كيف) أى كيف تحامعها وقد قمل انك أخوها فهذا بعد مندى المزوأة والورع وليسهذا حكاشوت الرضاع اذقول الرضعة وحدها لانحكريه نع أحدن حسل أحدد يطاهسره فأثبت الرضاع بقول المرضعة وحسدها (قوله فغارقها) أى طلقها ورعا واحتياطا (قوله عوالى المدينة) أى قرى شرقي المدينسة بينهاو بين المدينة أربعة اسال وأقل وأكتر (قوله فنزل صاحبي) أى فسمم أن النبي اعترل نساء (قوله أمى عظيم)وهو طلاق النبي نساءه (قوله فدخلت على حفصة ) من كالمعر (قوله الله أكبر) تعما من كون الانصارى ظن ان الاعسترال طلاق والمقصود من الراد هذا

بَيده فَرَفَها كَا نَّهُ يُرِيدُ الْقُتُلَ ﴿ عِن أَسُماءً نِن أَبِي بَكُر رضي الله عنهما فالدُّ أَتَيتُ عائشة رضي الله عنها وهي تُصَلَّى فَقُلْتُ ماشَأْنُ النَّاسِ فأشارَتُ الى السَّماء فاذا الناسُ قيامٌ فقالَتُ سُجُعانَ الله وَلُتُ آيَةً فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهِ أَيْ مُعَفَّقُمْتُ حَيَّ عَلانِي الْغَشِّي فَعَلْتُ أَصُبِّ على رأسي الماء فَمدالله النبى صلى الله عايه وسلم وأثنى عليه عمقال مامن شي لم أكن أُريته إلاراً بتُه في مقاى هذا حتى الجنة والنارَفَأُوحِي إِلَى أَنهُ مُ تُفْتَنُونَ في قُبُورِكُم مثل أوقر يبامن فتُنه السيم الدَّ عال يُقالُ ماعلُ كَ بهذا الرَّجُل فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أُوالْمُوفَنُ فَيَقُولُ هُومِ حَدُّهُ ورَسُولُ الله عاءنا بالبِّينات والهدّى فأحبناه وأتَّبَعْناه هومُحَدَّدُ الْأَنْفُ قَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْعَلَ مَا إِنْ كُنْتَ لَـ وَقَنَّابِهِ وَأَمَّا المُنَافِقُ أُوالُمرَابُ فَيَقُولُ لا أُدرى سَمَعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْأً فَقُلْتُهُ ﴿ عَنْ عُقْبَةَ بِالْحِرِي اللَّهِ عَنهُ أَنهُ تَرْ وَجُ ابْنَةً لا بِي إهابِ بِي عَرِينِ فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةً فَقَالَتْ إِنْي أَرْضَعْتُ عُقْبَةُ والَّتِي تَزَّقَّ جَبِها فَقَالَ لَهَاعُقْبَةُ ماأَعُلُم أَنْكُ أَرْضَعْتِينِي ولاأخبرتدني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَيْفُ وقَدْ قيلَ فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَعَتْ زُوْجاعْيْرَهُ ﴿ عَنْ عُرَ رضى الله عنه قال كُنْتُ أَمّا وجارلىمن الا نصارف بن أُميَّة بن زَيدوهي من عوالى المدينة وكنَّا نتَمَا وبالنَّز ولَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْرُلُ يُومًا وأَنْرِلُ يَوْمَا فاذَا نَرَ لْتُحِنْتُهُ يَعْبَرِ ذلك اليَّوْمِ من الوَّحي وعُسره وإذا نَرَّلَ فَعَلَ مِثْلَ دَلِكَ فَنَزَلَ صاحبي الا أَصارِي يَوْمَ نَوْ بَعه فَضَرَّبَ بإبي ضَرْ بالشّديدًا فقال أخم هوفَ فَرْعَتُ نَفَرَ جِتَ إِلَيه فِقَالَ حَلَمُ أَمْرَ عَظِيمَ فَدَخَلْتَ على حَفْصَةَ فَاذَاهِي تَمْكَ فَقُلْتُ أَطَلَقَ كُنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قالتُ الأدرى مُ دَحَلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ وأَناقامُ أَطَلَّقْتَ نساءًكَ قال لا فَقُلْتُ اللهُ أَكُبُرُ ﴿ عن أَبِي مَسْعُودِ الا نصاري رضى الله عند قال قال رجل يارسولَ الله لاأ كادُادُوكُ الصلاةَ عمايطُولُ بنافُلانُ فمارَأ يْتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مُوعظة أَشَدَّعَضَبَّامن يُومِدُ ذفقال أيم النَّاس إنَّكُم مَنْفُر ونَ فَنصَلْى بالنَّاس فَلْيُعَفُّ فَانْ فيهم المريض والضِّعنفُ وذا الحاجَة ﴿ عن زيد بن خالد الجُهَنَّي رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سَأَلُهُ رَجُلُ عن اللَّهَ طَعْفقال اعْرِف وكاءَها أوقال وعاء ها وعفاصها مع عَرِفها سَنَةٌ مم استم يعم افان

ر م ريدى أول ) الحديث هذابيان الاهتمام بشأن العلم بالتناوب بالنزول على الذي للنعلم (قوله أدرك الصلاة) أى بسبب ضعف كان فيه (قوله و كاءها) أى رباطها (قوله أوقال وعاءها) أى طرفها والشكمن الراوى وعفاصها هوالوعاء

طءَرَ مُافادها إليه قال فَضالَّةُ الابل فَعَض حتى احَرَّتُ وَحْنَمَاهُ أُوقال احَرّ وحُهُ فقال مالكُ ولها مَعهاسقاؤُهاوحداؤُهاتَردالماءَوتَرْعَى الشَّعَرِ فَدَّرهاحتى بلقاهارَ بهاقال فضالة العَـنَم قال الكّ أو الأحمانَ أوللذُّب ﴿ عَن أَى مُوسَى رضى الله عنه قال سُنلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أشماء كرهها فكأاأ كنرعله عضب ثم فالسأوني عاشتم قال رحل من أى قال أموك حدافة فقام آ حُرُفقال مَن أَلِي الرسولَ الله قال أبوكَ سالمُ مَولَى شُنيكَةَ فَلَا أَراً ى عَرَما في وَجهد قال الرسولَ الله إِنَّانَتُوبُ إِلَى اللَّهُ عَزْ وَجِلَّ ﴿ عَنْ أَنْسُ رَضَّى اللَّهُ عَنْ مُعَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أقى على قوم فسلم علم مسلم ثلاثا في عن أبي مُوسى رضى الله عنمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلا نَهُ لَهُمُ أَجُران رَجُلُ من أهل الكتاب آمن بنميه وآمن بمعمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدّى حقّ الله تعالى وحق مواليه ورحل كانت عنده أمة بطؤها فادبها فأحسن تأديها وعلها فأحسن تعلمها مُ أَعْتَقَها فَتَرَوَّجَها فله أُحران في عن ابن عباس رضى الله عنه ماأن النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ومعه مالال فَطَنَّ أَنه لم يُسمع النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَة فَعَلَت المرأة تُلقى القُرط والحاتم و بالأل يَأْحَدُ في طَرف توبه ١ عن أبي هُر برة رضي الله عنه قال قلت بارسول الله من السعد الناس بشفاءً تكُيُّوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظنَّتُ يا أما هُرَسْ وَأَن لانسالني عن هذا الحديث أحد مُراوّل منك المار أيتُ من حرصك على الحديث أسعَد الناس يَسْفَاعَتِي بَوْمَ الْقِيامَةُ مَنْ قَالَ لِا إِلَّهُ الْأَاللَّهُ حَالَصًا مِنْ قُلْبِهِ أُونَفْسِه ، عن عد الله بن عروبن العاصى رضى الله عنهما قال سَمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ إنّ الله لا يَقْبَضُ العلمَ أتتزاعا منتزعه من العماد ولكن يقبض العمل بقيض العلماء حتى إذالم يبق عالما تتحذ الناس رُ وَسَامَحُهُ الْأَفَسَمُ وَافَافَتُوانِغُ مِرْعَلَمْ فَضَلُوا وأَضَّلُوا وأَضَّلُوا فَي عَن أَى سَعِيد الله عنه قال قالت النساء للني صلى الله عليه وسلم عَلَمْنَاعليك ألرّ حالٌ فاجعل لنا يوماً من نفسك فَوَعَدَهُنَّ يُومَالُقَهِ مَنَّ فَيه فُوعَظَهُنَّ وَأُمْرَهُنَّ فَكَانَ فَيمَاقَالَ لَهُنَّ مَامِنْكُنَّ امْر أَهُ تَقَدَّمُ تَلا تَهُمْنُ وَلَدها إِلَّا كَانَ لَهَا حِابُ مِنَ النارفة التَ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ واثْنَيْنَ قالُ واثْنَيْنُ وفي روا يقعن أبي هُرَ مُرَّةً رضى الله عنه لم يَبِلُغُوا الحنتُ في عن عائشة رضى الله عنهاأت النبي صلى الله عليه وسلم قال من

(قوله فصاله الابل) أي الابل الضالة نسع أذا كانت الابل في القرى والامصار فتلتقط لانهامعرضة للتلف (قوله أولاد أب) أى انلم مأحدهافه داادن فيأخذها (قوله فله أحران) أعادهمم فهمهمن السابق للاشارة الى أن المعتبر حهة العتق والستروج واما التأديب والتعلم فموحيان الاج فى الاحنى فلردكونا مختصن مالاماء (قوله حرج) أي من سنصفوف الرحال (قوله القرط) الذى معلق بشعمة الاذن (قوله أول منسك أى أسبق منك (موله قاللاله الاالله) أي مع قوله مدرسول الله ( قوله المنث) أى الاثم أى لم سلغوا وفت الاتموه والباوغ

الناس أي من قبل أنفسهم بل حرمهاالله بوحسه (قوله بعضد) بكسرالضادأى نقطح بالعضدوهوآلة كالفاس (قوله ترخص لقتال) أىلاحل قتال أى قال القنال رخصة تتعاطئ عندالحاحة واستدل يقتال رسول الله فها للمشركين بوم القمع (قوله ساهستي هذه ) أي في ساعي هذه التي أنكام فها (قوله عدلي) أى يقطع شوكها الاالمؤذى كالعوسم واليابس (قوله للشد )أى من ريد تعريفه وليس له التماك أصلا (قوله قتل)أىقتللەقتىل فولە سقل)أىدفعدسه (قوله بقاد)أىعكن أهل القتيل مرالقتل والافعال الثلاثة منبة المفعول (قوله اكتسالي) أي الخطية التي معتبا منك (قوله الأ الادر) هو نبت ملب الرائعة (قوله علمه الوجع) أى فلارتمغي ان تبكلفه في هـده الحالة املاه الكال وقامت القراسة عندعم أن أمرالني للسدي (قوله فاحتلفوا )أى قالت طائفة بل تكتب لما فيسه من امتثال أمر الني وريادة الانضاح (قوله اللغط)أى الصوت (قوله من الفتن) أى العدد اب والحران الرحمة (قوله الحر) جمع ححرة وهيمنازل أزواحه وخصهن لانهن الحاضرات حينشاذ (قوله كاسةفي

حُوسَ عُدْبَ فَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَدُسَ يَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فَسُوفَ يُحاسَبُ حساباً يسيرافقال إِغْمَا ذَلِكُ الْعَرْضُ وَلَكُنْ مَنْ نُوقَسُ الحسابَ اللَّهُ ﴿ عَنْ أَنِي شُرَّ يَحْ رَضَى اللَّه عنه قال مُعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْمِ يقولُ قَولًا سَمَعْتُهُ أَذْنا ي وَوَعامُ فَلْي وأَبْصَرَ تُهُ عَيناك حين مَّ كُلَّمَ بِهَ جَدَاللَّهُ تَعِالِي وَأَنْنَى عليه مُ قال إِن مَكَّةَ حَرَّمَها اللهُ تعالى ولَمْ تُحَرَّمُها الناسُ فلا يَحِلُ الأمرى يُؤمن بالله واليوم الا تحرأن سفك بهادمًا ولا يعضد مها شعرة فان أحد تربي في القدال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ أَذِنَ لَ سُولِه وَلَمْ يَأْذَنُ لَـ كُم و إِنَّمَا أَذَنَ لِي ساعةُ من مارجُ عادتُ حُرمَتُه اليوم عُرمَتها بالا مسوليد الشاهد الغائب في عن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا على فانه من كذب على فليتبوّأ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ﴿ عَنْ سَلَّمَ مَنَ الا كُوعِ رضى اللَّه عنه قال سَمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَن يَقُلُ عَلَى مَا لَم أَقَلُ فَلْ يَتْمَوَّأُمْ قَعَدُهُ مِن النار في عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تُستَعُوا باسمى ولا تُسكَّنُوا بكُنيتي ومَن رآني في المنام فَقدر آفي فإن الشيطان لا يَمْسُلُ في صورتي ومن كذب على متعمد افليتمو أمقعد من النار ، وعسه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ اللَّهَ جَنسَ عن مَكَّة الفيلَ أوالَقُتلَ وسُلَّطَ عَلَم م رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمُؤْمنُ ونَ أَلَا فَانْهَ الاتَّعَلُّ لا تُحدقَبْلي ولاتَّعَلُّ لا تُحدبَعُدى ألا وإنها حَلْت لى ساعة من مَها رألًا وإنها ساعتى هذه والملا يُحتَلَى شُوكُها ولا يُعضَد مُسْعَرها ولا تُلْتَقط ساقطَتُها إِلَّا لُمُنشد فَ-ن قُتلَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلُو إِمَّا أَنْ يُقادَّ أَهُلُ القَّتِيلِ فاء رَجُلُ من أهدل الميسَن فقال آكتُب لي يارسولَ الله فقال المُتبوا لا بي فلان فقال رجدل من قر يش إِلَّا الاذُّخْرَ بِارسولَ الله فَانَّا نَحُمَّ لَهُ فِي بِيُوتِنَا وَقُبُو رَنَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله علم وسلم إلَّا الاذُخْرَ \$ عن ابن عباس رضى الله عنهما فال أأشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم و جعه قال أنتونى بَكْتَابِ أَكْتُبُلِكُمُ كَتَابًا لا تُصَلُّوا بَعْدُهُ فَعَالْ عَرُرضي الله عنه إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّبُهُ الوَجَعُ عَنْدَنا كَتَابُ الله تعالى حَسْبَنا فاخْتَلَفُواوكُ مُراللَّغُطُ فقال قُومُواعِني ولا مِنْمَغي عندى التَّمَازُعُ ﴿ عِنْ أُمْسَلَمَ مَن الله عنها قالَت استَنقَطَ التي صلى الله عليه وسلم ذات لَيلَة فقال سَجِانَ الله عاذا أَنُولَ اللَّهُ أَمَّنَ الفَّن وماذَافَع من الخرائن أيقطوا صواحب الحَجرفرب كاستة في

الدندا) أىمكسية أواما أىمعاقبة بمصيمة التعرى أ عارية من الجسمنات فندبهن بذاك الى الصدقة وترك السرف (قوله آخر حياته) أى قبسل موته بسهر (قوله أرابد - كاأى أخبروني خبرلملت كأهذه هل تدرون ما يحدث الأدها من الامور التعيبة (قوله الشبع بطنه ) أى قانعا بالقوت لا يتعبرولا ورع (قولەبىدىد)أىمن فىص فنلالله وريه في الرداء (قوله فبشته) أى وهوعلم الحديث (قوله الاحر) وهوعلم الفتن واشراط الساعة وماأجبريه النهيمن فسادالدىن عسلىد بعض ماس من سفها قر نشأو المرادالاحاديث الستي فها ذكر أسماء أمراء الجور وأحوالهم ودمهم أوالراد مه علم الاسرار المنتص باهل العرفان (قوله لاترجعوا) أى تصروا (قوله اصرب بعض كم الخ) أى ستعلين (قوله وكيف ليه) أى كمف السسل الى لقائه (قولة مكتل) شئ شيه الزنبيل (قوله الصفرة)أى التيءنيد مجمع البحرين (قوله فانسل الحوت) أي المت المحماوح يسلب الله أصابه منماءعين الحياة الكائنة فيأصل العفرة (قولەسر با) ئىمسلىكا (قولموكان) أى احياه الحوت (قوله نصما) أي تعبا (قوله مسا) أي شيأ (قوله أرايت) أي أخرى ماحصل

رقيقة نفيسة (قوله عارية) الدُّنيا عاريةً في الا حرّة ﴿ عن عَبْدالله بن عُرَر رني الله عنه ما فال صَلّى بنارسولُ الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فَلَا اسلم قام فقال أَرَأ يتركم لي اتدكم هذه فان على رأس ما تهسنة منهالاً يُمْقَى عِنْ هوعلى ظَهْرِ الا رُضِ أُحدُ في عن ابن عَمَّاسِ رضى الله عنهما قال بتُ في بيت خالِّي مُعْدُونَةً بِنْسِ الْحُرِبُ وَج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند هافي لَيْلَتُهَافَصَلَى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء عماءً إلى منزلة فصلى أربع ركعات عمام عمام عامم فال نام الغليم أوكلمة تشبهها م قام فقمت عن بساره فعلنى عن يسنه فصلى خس ركعات م صلى رَكْعَتَيْن مَمْنام حتى سَعْتُ عَطيطُهُ أُوخَطيطُهُ مُخَرَّجَ إلى الصَّلاة ﴿ عَن أَبِي هُرَ يُرَّةُ رضي الله عنه قال إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكُنُرُ أَبِوهُرَ يُرَّةً ولولا آيتَان في كَتَابِ اللَّهُ مَا حَدَّثُتُ حَدِيثًا ثم يَتَّلُو إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُ وَنَمَا أَنَّو لَمَامَنَ الْمَيْنَاتُ وَالْهُدِينَ إِلَى قُولِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخُوا أَمْنَامِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَان يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالا سُواق وإن إحوانسامن الا نصار كان يَشْغَلُهُمُ العَهمَ لَف أَمُوالهم وإن أماهُرُ يُرَةً كَانَ يَلْزُمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لشبع بمنه و يَعضُرُ مالا يَعضُرُ ونَ و يَعفَظُ مالا يَحْفَظُونَ ﴿ وعنه رضى الله عند قال قُلْتُ يارسولَ الله إنَّى أَسْمَعُ مَنْكَ حَديثًا كَثيرًا أَنْسا ، قال ابْسُطْ رِداءَكَ فَيسَطْنَهُ فَعُرَفَ بِيدَيْهِ مُ قال ضُمَّةُ فَضَمَتْهُ فَانْسِيتُ شَمَّا بَعَدَهُ ، وعنه رضى الله عنه فال حفظتُ من النبي صلى الله عليه وسلم وعاء ين فأمّا أحدُهما فَسَنَتُهُ وأمّا الا تخرُ فلو بَنْتُهُ قُطعَ هذا البُلْعُومُ ١ عن بَرِير بنَعَبد الله رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له في جَيَّة الوداع أسَدُّ نصت الناسَ فقال لا تُر حَمُوا بُعدي كَفَارًا يَضْر بُ بَعْضُكُمْ رَفَابَ بَعْضِ أَنَّ بن كَعَبِرض الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام مُوسَى النبي خطيبًا في بني إُسْرائيلَ فَسُيْلَ أَي الناس أَعْلَمُ فَقَال أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيه إِذْ لَمْ يَرُدَّ العَلْمَ إِلَى الله فأُوحَى اللَّهُ إليه إنْ عَبْدًا من عمادى عَدْمَ عالْعُرْ بن هواءً لم منك قال يارب و كَدْفَ به فقيل اداحل حُومًا في مَكْتَلِ فَاذَافَقَد تَهَفَّهُو مُمَّفَانَطَلُق وانطَلَق بفتاء يُوسَع بن نُون وحَلَّا حُوتًا في مكتل حتى كاناعند الصُّغُرَةِ وَضَعَارُ وُسَهُما فَمَا مَا فَانْسَلَ الْحُوتُ مِنَ المَكْمَلُ فَاتَّخَلَقَ الْمَدِّرِسَرَ بأوكان المُوسَّى وَفَتَاهُ عَدَّا فَانْطَلَقَا بَقِيةً لَيْلَتِهِ ما ويَومَهُما فَلَا الْصَبَحَ قال مُوسَى لَفَتَاهُ آتنا عَداء بَالْقَدْ لَقَيْنَامِنْ سَفْرِناهذا أنصباو لم يحدموسي مسامن النصبحي حارزالك كان الذي أمر به فقال اه فتاه أرأيت

(11)

قصصا) أي سيعان أثارهما تباعا (قولهمستيي)أى مغطى (قولهوأني بارضك السلام) أى كيف بارضال السلام وهوغير معروف بهالان عيم معره (قوله بغلام) اسمه حسوركان بعمل بالقسادو بتأذى منه أبواه ولمالمرهموسي أذنب ذنبا يقتضى قتبله أوقتال حتى بقتلأ نكر عليه فاقتلع الخضركتفه فاذا فاعظمه كافرلادؤمن بالله أبدا وقوله زكمة أى لمنذنب (قوله قرية)هي انطاكية أوأيلة أوناصرة أوبرقة (قوله استطعما) أى طلباف كالاعسان على محالس أهلها ستطعمات (قوله حددارا الز) أى حاثطا مشرفاعلي السقوط ولذا قال منستعبر الما لأبعدقل صدفة من يعقل ريد ان سفض أىسقط لأن الجدار لاارادة لهوكات ارتفاعه مائتي ذراع بذراع تلاءالقرية وامتداده على وحمه الارض خسمائة وعرضه منسون (قوله فاقامنه ) أىمسيه سده فاستقام محرة أوبل طينا وحفيل مشيه وكانا في اضطرارالي الطعام فلاجل قلاك الضرورة قال لوشئت الخ وقوله هـ ذافراق أي الانكار ساب أوالوقت وقت فراق (قوله عُضبا)

إِذْ أُو يُمَا إِلَى الْعَذْرَة فَانْي نَسِيتُ الْحُوتَ قال موسى ذلك ما كُنَّا نَبْ في فارتَدَّا على آثارهما فَصَصّا فَلَمْ الْهُ مَهِمَا إِلَى الصَّغْرَة إِذَا رَجُلُ مُسَجِّى بَنُوب أَوْقَال تَسْجِي بِمُوْمِه فَسَلَّم مُوسَى فقال الخَصْرُ وأَنَّى بأرضكَ السَّالامُ فقال أنامُوسَى فقال مُوسَى بني إسرائيلَ قال زَعَمْ قال هَلْ أَتَّبِعُكَ على أَنْ تُعَلَّى ف عَمَّا عُلْتَ رَشَّدَا فال إِنَّكَ أَن تُسْتَطيعَ مَع صَبْرًا ماموسى إنى على علم من علم الله عَلَّ نيه لا تَعلُّهُ أنت وأنت على علم علم كَدُ الله لا علم قال سَعَدني إن شاء الله صاراً ولا عصى لك أمرا فانطلقا يَ شَيان على ساحل التَحْرِلَيْسَ لهما سَفينةً فَرَثْ مِما سَفينةً فَكَأَمُ وهُمُ أَنْ يَحْمَا وُهما فَعُرِفَ المَصْرُفَةُ مَلُوهُمابِغُ مِنْ نُولُ فِي المُعَصَّفُو رُفَوَقَعَ على وَنِي السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقُرَةً أُونَقُر تَيْنِ مِنَ الْجَرِ فقال الخضر ياموسي مانقص على وعلم كأمن علم الله إلا كنقرة هذا العصفورف المجرفعمد الخَصْرُ إِلَى أُوْحِ مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةَ فَنَرْعَهُ فَقَالَ مُوسَى قُومٌ جُلُونَا بِغَـيْرِنُولَ عَـدت إلى سفيذ م نَقَرَقْتَمِ التُّغْرِقَ أَهُلَهِ اقال أَمْ أَقُل إِنَّكَ أَن تُسْتَطيعَ مَعي صَبِّرًا قال لا تُواحدُ في عَانسيتُ ولا تُرهقُني من أمرى عُسرًا فكانت الأولَى من مُوسَى نسيانًا فانطَلقافاذا بغُلام يَلْعَبُ مَعَ الغلاف فأخذَ الخَصر بر أسهمن أعلام فافتلَع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل الكالنك اللك أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرا فَانْظَلَقاحتي إِذَا أَتِياأُهُلَ قُرْيَة اسْتَطْعَما أُهُلَها فَأَوْ أُنْ يُضَيِّفُوهُما فَو جَدا فهاجدارًا يُريدُ أَنْ يَنْعَصْ قال الدَّعْرُ بِيده فأقامَه فقال موسى لوشْتَ لَقَدْدُتَ عليه أَجَّا قال ها فراقَ بَيني وَ بَينكَ قال الذي صلى الله عليه وسلم يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَو دَنْ الوصر بَرَحتى يُقَص علينامن أمرهما ﴿ عن أَى مُوسَى رضى الله عنه قال حامر جُل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسولَ الله ما القتالُ في سبيل الله فان أحدَنا يقاتلُ عَضَّاو يقاتلُ حيدة فقال من قاتل لتكون كَلَّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْمَافِهِ وَقَ سَمِيلِ اللَّهِ ﴿ عَنْ عَمْدُ اللَّهِ بِنْ مُسْعُودِ رضى اللَّه عنه قال بيناأنا أمشىمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يَدُوكا على عسيب معه فحر يتغرمن الَيْهُ ودفقال بَعْضُهُم لَمْعض سَلُوء عن الروح فقال بَعْضُهُم لاتسالوه لا يجيء فيد بشي تَكْرُهُ ونه فعال بعضه مُلْنَسُ النَّهُ فَقام رَّد لَمنهم فقال الماالقاسم ماال و وسَسَّكَ فقلت إنه يوحى إليه فَقُمْتُ فا الْعَلَى عنه قال سَالُونَكَ عن الروح قُلِ الروح مِن أمر رَبّ وما أُوتُوامِنَ العِلْم الْأَقلِيلا

أىلارادة الانتقام وحية أى أنفة من الشي أو عافظة على الحرم (قوله قاتل الخ) عدل به عن تحولا هذا ولا هذا لم افيه من الجواب وزيادة ( قوله عسيب )عصاء ن حريد النفل

(قولهلا يستعنى الخ) أي لاعتسع من سان الحق فكدا أفالاأمتناعمن سؤالى عاأنا يحتاحة المه قالته بسطالعدرهافي ذكر مانستي منه النساءعادة بعضرة الرحال (قوله احملت) أى رأت في نومها أنهانحامع (قوله تربت عسل أي افتقرت وصارت على التراب لاتريد العرو ب به الدعاء على المخاطب وفي الحديث ترك الاستعماء لمن عرضتله مسلملة (قولهمذاء)أى كتدرالدى يحربهن الرحل عند الملاعبة عاليا (قوله المقداد) أنوه غرو أنن تعليسة المهراني رياه الاسود أوتيناه أوتزوج يامه فقيلله ابنه (قوله مل أى رفيع أصوائما بالتلسة مع الاحرام (قوله قرن) حبل أملس مدور مطل على عرفات و المحمل سهامة عدلي سرحلتين من مكة (قوله الورس) نيت أصفر بالمن بصدعيه (قوله حى سوصاً) لا الرمس ان الصلاة بألحدث اذاوقع بعددهاوضوء تقبيلان الغانة للصلاة لالعدم القبول فالمعنى صلاة أحدكم ادا أحدث حي بتوضأ وردالصحد وصوءالسا

¿ عن أنّس رضى الله عنه قال كان مُعاذّر د م رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرّحل فقال يامُعادُ والكَبِيْكَ بِارسولَ الله وسَعْدَيْكَ والسامُعادُ والكَبِيْكَ بارسولَ الله وسَعْدَ يَكَ ثلاثًا فالمامن أحديشهد أن لا إله إلا الله وأن محد ارسول الله صد قامن قاسه إلا حَرَّم ه الله على النارقال يارسول الله أفلا أُخْ-بربه الناس فَيستنشر وَن قال إذا يَتْ كَالُوا و أَخْ بَرَ عَامُعاذُ عَنْ مَوْتِه تَأَيُّكُ الله عن أُمَّ سَلَمَ مَرضى الله عنها قالَتُ عامَّتُ أُمُسلَيمُ رضى الله عنها إلى الذي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتُ يارسُولَ الله إِنَّ اللهَ لا يُستَعُي منَ الحَقَّ فَهَ لَ على المَرْأَةُ منْ عُسَل إِذَا احْتَمَا عَقَال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذار أت الماء فَغَطَّت أمُّ سَلَّة يَعنى وجْهَها وقالَتْ يا رسولَ الله وتَحُدُّم المُرأة قال أَنَّعَ مَّر بَتَ يَدِينُكُ فَم يُسْمِه اولَدُها ﴿ عَن عِلْي رَبِي الله عنه قال كُنْتُ رَجُلامَذَ اعْفَامُرتُ المُقدادَأَنْ يَسْأَلَ الذي صلى الله عليه وسلم فَسَالَهُ فَقَالَ فيده الوصُّوءُ ﴿ عَنْ عَدُدالله مِنْ عُرَرضي الله عنهما أنْ رَجُلًا فام في المسجد فقال بارسول الله من أين تأثر ناأن مُل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ل أهل المديد من ذي الحليفة و مل أهل الشَّام من الحُجْفَة و ممل أهل أحدمن قُرْنِ قال ابنُ عُرَو يَرُعُونَ أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم قال ويُهِلُّ أَهْلُ الْمَـنَ مِنْ يَلَمُ لَم وكان ابنُ عُرَية ولُو َ لَمُ أَفْقَهُ هَدْ مَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَعَنْهُ رَضَّى الله عَنْهُ أَنَّ رُحُلَّ سَأَلَ التبي صلى الله عليه وسلم ما يَأْمَسُ الْحُرمُ قال لا يَأْمَسُ الْعَميصَ ولا العمامة ولا السراويل ولا الْبِرْنُسُ وِلا تُوْمِاً مُسْدَة الوَرْسُ أُوالزُّعُفُر انْ فَانْ لَمْ يَحِدَ النَّعْلَيْنَ فَلْمَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْمَقْطُعُهُما حَتَّى الكوناتحت الكعبين

## \* (كتاب الوضوء) \*

#### (يسم الله الرحن الرحيم)

ان الصلاة بالحدث اذا وقع عن أبي هُرَ بُرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلق من أحدث الغاية الصلاة الاعدم حتى بتوضاً قال رَحُلُ من حضر موت ما الحَدث الما هُر بُرة فقال فساءً وضراط وعنه رضى الغاية الصلاة الدم الله عنه قال معمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمّتي يدعون يوم القيامة عراع علين من اذا أحدث حتى يتوضأ الله عن استطاع منكم أن يطيل عربية فقل عن عبد الله بن يريد الا نصارى الانقبل والتهم يسمى وضوأ الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُعمّل إليه أنه يحد الدي ودو السعيد وضوء المسلم ورد الصعيد وضوء المسلم ورد الصعيد وضوء المسلم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم الرجل الذي يُعمّل إليه أنه يحد الدي ودو المستعد وضوء المسلم المناه الله عليه وسلم الرجل الذي يُعمّل إليه أنه يحد الدي ودو المستعد وضوء المسلم المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه الله عليه وسلم المناه عنه الله عليه وسلم المناه الله عليه وسلم المناه المناه المناه عنه المناه المناه المناه عنه المناه الله عليه وسلم المناه ال

في الحدث والمقص طهر ممالم الشك

وهوفي الصلاءور حلابه احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشاكف السبب وغرره احتاط الطهارة وهى وسله وألغى الشك فى الناقض ومراعاة المقصد أولى وقول القسطلابيهو من حيث النظرة قوى لكنهمعا ولمداول الحدث لانه أمر بعدم الانصراف حتى يتعقق اه فمهاله يڪون کافال لو کان الحيد وتعمل البيه أنه محدالشي وهومتطهر فقال لاحتى الح لان منطوق الحسدات فهن طرأشكه وهوفي الصلاة فقطلامطلقا كاهومذهب عبره ومذهب مالك كنطوقه لانتصرف منهالانه تلبس بالصلاة عازما بالطهر لاحارجها فعتاط وقول القسطلاني انعدم المقض بالشك قهالم وشيت الاعن بعض أحدامه فيهاله لوسالم فلسنته لهمن حيث الحساره أوأحمده من قواعد الامام فهومذهب مالك (قوله تعررت) أى خرحن الى المرا رالمول أو الغاثط والمناصع مواضع آخر المدرنة من جهمة المقدم وقوله أفح أى واسع وقوله احب نساك أى امنعهن من الحسروج من البيوت (قوله اداوة) هي اياه صيغيرمن حليد كالسطعة وقولهء ـ مزةفي الصاحوالعنزة بالقريك

الصلاة فقال لا يَنْفَتلُ أولا يَنْصَرفُ حتى سَمْعَ صَوْناً أو يَعددريا ١ عنا بنعباس رضى الله عنهماأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفئ مُصلى ولم يَدوَضا و رُبِّا قال اصْطَعَع حتى نَفَحَ مُ قَامَ فَصَلَّى ﴿ عِن أُسَامَةً مِن زَيدرض الله عنهما قال دَفَّع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرفة حتى إذا كان بالشُّعب نَرْلَ بالشُّعب في ال مُ تَوَصَّا ولم يُسْمِع الوصُوء فَقُلْتُ الصلاة يارسولَ الله فقال الصلاةُ أمامَكَ فَرَكَ قَلَا عَالَانُ وَلَفَةَ مُن لَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوضُوءَ مُمْ أُقَعِبَ الصلاةَ فَصلَّى المُعْرِبَ مُ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانَ بِعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ مُ أَفْهَتِ العشاءَفَ صَلَّى ولم يَصَلَّ بَيْنَهُما ١ عن ابن عباس رضي الله عنهماأنَّه تُوضَّا فَغُسَلُ و جُهَهُ أَخَذَعُرفَةُ من ماء فَتَمَضَّمُ مَا وَاسْتَنْشُقَ مُ أَخَدُ فَعُرفَةً من ماء فَعَلَ مِهِ الْمَدْ اأَضافَها إلى يده الأُنْرَى فَعُسَلَ مِاوْجَهَهُ مُمَ أُحَدِيْفُهُ مِنْ مَاءَفَعُسَلَ مِا يَدُهُ المُنَى ثُمُ أَحَدُ عُرُفَةً مِنْ مَاءَفَعُ مَلَ مِهَا يَدُهُ الْدِيسَرِي ثُم مُسَمِ بِرُ أُسِيهِ مُ أَخَدُ عُرفة من ماء فُرش على رجله المُنكَ حتى عُسلهامُ أخد نُعُرفة أخرى فعسل ما يعنى رجله الدسرى م قال هكذا رأيت وسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتُوصُّ أَ ﴿ عن أنس رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم إذادَخُل الله اللهام إنى أعودُ بكُمنَ الحبث والخبائث في عن ابن عماس رضى الله عنهماأن الني صلى الله عليه وسلم دَحَل الحالاء قال فَوضَعت الدوضُ وأَفقال مَن وضَع هذا فَأُحْبر فقال اللَّهُمْ فَقْهُ فَالدِّين ﴾ عن أبى أيَّوبَ الا أنصارى رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أنَّ أحد كمُ الغائط فلا رستقدل القبلة ولا يولها ظهر وشرفوا أوغر بوا ١ عن عبد الله ين عُرَضِي الله عنهما فال إن ناساً يَعُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ على حاجَتك فلا تُسْتَقُبل القبلة ولا بيتَ المَقدس لَقَدَارْ تَقَيْتُ بِومَاعِلَى مَلْهُر بَدِتِ لِنَا فَرَأُ يُتُرسولَ الله صلى الله على مستقيلًا بَدْتَ المُقُدس لما حته ١ عن عائشة رضي الله عنها أنّ أزواج الني صلى الله عليه وسلم كُن يَحْرُجْنَ ماللَّيْلِ إِذَا تَبَّرُّ زُنَ إِلَى المَناصِعِ وهُ وَصَعِيدًا أَفْيَ فِكَانُ عُرْ يِقُولُ لِلنِّي صلى الله عليه وسلم الحُبُ الساءَكَ فيلم يَكُن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ فَرَ حَتْ سُودَةً بِنْتَ زَمْعَةً زُوجُ الذي صلى الله إعليه وسلم لَيْلَةُ منَ الليالي عشاء وكانت المرأة طويلة فناداه أعَرُ الاقدعر فناك ياسودة حُرصًاعلى أَن يَنْزِلَ الْحِابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرُو حِلْ الْحِابَ ﴿ عَنْ أَنْسُ رَبِّي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانْ رسولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم إذا حَرَجَ لحا حَمّه أَمَّا وعُلام مَعَنا إداوَةُمن ما وفي رواية من ما وعَنَزّ مُسْتَفى طول من العصاوأ قصر من الريحوفيه رج كرج الرجوة وله بالماء أي و دنيس بالعفرة الا رض الملبة عند قضاء ألم احة للكريد عليه الرشاش

اللماء ﴿ عَن أَن قِتَادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم اشارة الى مناح من مروم ا فلا يتنفس في الاناء وإذا أتى الخلاء فلا يمنس ذكرة بمنه ولا يتمسم بمينه ، عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال اتَّبَعْتُ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم وخَرَّجَ لحاحَته فَكَانَ لا يَلْتَفَتُ فَدُّنُوتُ مَنْهُ فقال ابغني أجارًا أسَّنَفُ صَ مِا أُونِحُورُ ولا تَأْتني بعَنْمُ ولارَوْتُ فأتَيْنُهُ بأَجْارِ بطَرَف بمابي فَوَضَّعُهُما إلى حَسْمه وأعرضت عنه فلما قَضَى أَسْعَهُ مِنْ ﴿ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال أنَّى النيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ فأمرنى أن آتيهُ بدلاتَه أحجار فَو حَدْتُ حَبَّر بن فالْمَسَت الثالثَ فَلِمُ أَحِدُ مَا أَحَدُ مَا أَحَدُ وَتُمَّ فَا تَدْتَهُ مِافَا خَذَا كُورَينُ وِأَلْقَى الرَّوْتَةَ وقال هذاركس عن ابن عَباس رضى الله عنهما قال تَوضَّا الذي صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً ١ عن عُبد الله بن زُّ يد الا تصارى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوصَّنا مَرَّ تَيْن مَرِّ تَيْن في عن عُنمان بن الْمَصْعَصُ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْشَرَ مَعْ عَسَلُ وجْهَهُ وَلاتَ مَرَّات ويدَّنه ولا أَا إلى الرَّفَقُين عم مَديم رأسه عم غَسَلَ رَحْلُمُهُ ثَلَاتٌ مِّرات إلى المَعْمَيْن مُ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من تُوصّاً فَعُو وضوئي هذا عُصلى ركعتين لا يحدّث فهما نفسه عفر لهما تقدم من ذنبه في وفي رواية أنّ عُنمان رضى الله عنه قال ألا أُحد تُسكم حديثًا لولا آية في كتاب الله ما حدّ تُسَكّم ومسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ لا يَدُّوضُ أَرْجُلُ فيحسنُ وضوءًه و يُصلّى الصّالاَة إلاَّ عُفَرَاه ما يُنهُ و بين الصلاة حتى نُصَلَّمُ اللَّهِ مِنْ أَنَّ الدِّينِ يَكُمُّ ونَ مَا أَنْزُلْنَا ﴿ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةً رَضَى الله عنه أنه قال مَنْ تُوضّاً فَلْيَسْتَنْمُرُومَن استَعِمْرُفُلْيُوتِر ﴿ وعنه رضى اللّه عنه أنّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قَال إِذَا تُوصَا أَحَدُ كُمُ فَلَيْعِعَل فِي أَنْهُ مِاءَ ثُم لَيْنَارُ وَمَنِ اسْتُعِمْرُ فَلْدُو تر وإذا اسْتَمْقَظَ أَحَد كُم من ا نُومه فَالْمَغْسُلُ مَدَهُ فَسُلَ آنْ يُدْخَلُّها في وَضُونِه فَانْ أَخَدَ كُمُلا يَدْرِي أَيْنَ مَا تَتَ يَدُه ﴿ عَنْ عَيْد الله ن عَرَرضي الله عنهما وقد قيل له رأيتُكُ لا تَمَاسُ من الا ركان إلَّا اليمانيينَ و رَأَيتُكَ تَلْبُسُ النَّعالَ السُّبتيَّةَ ورَأُ يُتُكَّ تُصُبُعُ بِالصَّفْرَةُ ورَأُ يُتَكَ إِذَا كُنْتَ عِكَّةً أَهَلَ الناسُ إذارَ أَوْا الدللَ ولَمْ تُهُ لَا أَنْتَ حَتَى كَان يَوْمُ التَّرُوية فقال أمَّالا وكَانُ فاني لَمْ أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَكُسُ إِلَّا المَّانِينَ وَإِمَّا النَّعَالُ السِّنتيةُ فَانَّى رَأْيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النَّعالَ التي

أويصلي الهافي الفضاءأو عنع بهاما يعرض من الهوام أوبركزها يحسه لتكون المرور بقرره (قوله ابغني) أى اطلب لى نقال بغستك الشي طلبتمه لك (قوله أستنفض بها )الاستنفاض الاستغراج ويكييه عن الاستحاء (قوله ركس) الرحس والركس معسى وفي القاموس الرجس مالكسر القدرو يحرك وتفقع الواء وتبكسرالجيم والماثم وكل مااستقدرمن العدمل والعمل الودى الى العذاب (قوله لايدرى الخ) أى هـ للاقت مكانا طاهرا منهأوتعسا شرةأو حرجا أو أثر الاستنحاء بالاحجار يعدد اللالحل أو النسد بفعوعت في والاس والغسل عنداس القاسم تعدري وعندأشهت مقول فعلى الاول لولفها مخرقة يغسلهالاعلى الثاني (قوله المائس فيه تغلساذ الركن الذي فهـ الحر الاسود عسرافي (قوله. السبلية) أي التي لأشعر عليها من السبت وهوا لحلق أوالتي علمهاالشعرأ وحلد المقرالد وغيالقرط (قوله وم التروية) هوالثامن من ذي الحة لائرسم كانوا بروون فيسه من الماء لستعماوه في عرفية شريا

(قوله في تنغله) أى لسه النعل وترجله أي تسريح رأسه ولحسه وطهورهأي تطهره وقوله وفي شأبه كله ايتماهومن اب التبكريم كالاكل والشرب ولبين الثمان ودخول المحد (قوله الوضوء) أى الذى سوصاً به (قوله سم) هـل كأن النابع تكثير موحودأ والحادمعلوم خـ الف (قوله فلمغسله سبعا) أى وحو بالغلظ تعاسمته وغنند مالكالا العاسقه بل ديا تعدد ا (قوله تقبل الح) مع انها تأهث دائماومن شأنها وضع أفواهها الارض فاوكانت نعسة لامر صلى الله علمه وسال عنعهامن دخوله أو برش مواضعها وهذا أحد عانمة أدلةعلى طهارتها (قوله فلم عن الح) هووالذي بغساء مأسوخ لوحون الغسل على من حامع ولم عـن احماعا وقوله أو قعطات أى لم تنزل (قوله ومسم على الحفين) أعاد لفظ المسم لبيان تأسيس قاعدة المسم بخداف الغسلفانه تكر برلسابق (قوله فاضطعف الح) فب محوارميت المحرممع الزحلوروحه

ليس فيهاشَعرو يتوصَّافهافاناأحب أن ألبسهاو أماالصَّفرة فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبَّعُ مهافأنا أُحِبُ أن أُصيعَ مهاوأ ما الاهلال فانى لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهل " حتى تَنْبَعْتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ ﴾ عنعائشة رضي الله عنها قالَتُ كان الذي صلى الله عليه وسلم يُعجبُهُ التَّمِينَ في تَنْعَلِهُ وترَّجُلُهُ وطُهُورهُ وفي شَأْنَهُ كُلَّهُ ﴿ عَنَا نُسَ نِ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنه قال رأيتُ الني صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العَصْر فالتَّهَ سَل الناسُ الوَصُوءَ فَلَمْ يَجَدُ وافاتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوصُوء فَوضَعَ يدَهُ فَ ذَلكَ الاناء وأمر الناسَ أَنْ يتَوصَّ وَالمنه قال فر أيت الماء مَنْهُ ع منْ تَعُتْ أَصابِعه حتى تُوصِّقُ امن عند آخرهم ﴿ وعنه رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَنَّا حَلُقَ رَأْسُهُ كَانَ أَبُوطُ لَهُ مَا أُولًا مَنَ أُخَذَمن شَعْرِه ﴿ عَنَ أَبِي هُرَ يُرَّةُ رضى اللَّه عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربَ الكَابُ في إنا وأحد كُمْ فَلْيَغْسَلُهُ سَبِّعاً ﴿ عن عبد الله بن مُرَرضي الله عنهما قال كانت الكلابُ تُقبلُ وتُدُبرُ في المُسجِد في زمان رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيّاً من ذلك ﴿ عن أَبي هُرَيْرَةَ رضى الله عند ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تَرالُ العَيْدُ في صلاة مادام في المُسجد يَنْتَظرُ الصلاةُ ما لم يُحُدثُ ﴿ عن زَيْد ابن خالدرضي الله عنه قال سألتُ عُمَّانَ بنَ عَقَّانَ رضي الله عنه قلتُ أَر أيتَ إذا حامَعُ فلم يُنن قال عُمَّانُ يَتُوضّا كَايَتُوضّا الصلاة ويغسل ذكره قال عُمَّانُ سَمَعْتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتُ عن ذلكُ عَليًّا والزَّبِرُوطُ لْحَةً وأَنَّ بنَّ كُمْ فَالْرُونَى بذَّلكُ ﴿ عَنْ أَي سَعيد المدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رَجل من الا نصار في اء ورأسه يَقُطُرُ فقال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَعَلَنْ المُعَلَنْ الدُّ فقال رَحْمُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أُعُملُتُ أُوقُه مُنتَ فعليكَ الوَضَوءُ ﴿ عن المُغيرَة بن شَعْبَة رضي الله عند أنه كان مُعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَغَر وأنهَ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَةِ له وأنَّ مُغيرَةً جَعَلَ يَصُب الماءعليه وهو يَتُوضّا فَعُسلُ وجهة ويديه ومسمر أسهومسم على الحفين في عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه باتَ لَيْلَةَ عَنْدَمَم وَنَةَ زُوج الذي صلى الله عليه وسلم و رضى عنها وهي َ حالَتُهُ قال فاصْطَجَعْتُ في عَرْض الوسادة واصْطَجَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسولَ الله صــ لَى الله عليــ ه وســ لم حتى إذا أنتَصَفَ الليــ لُ أُوقَبُلُهُ بِقَليلِ أُو بُعْدَهُ بِقَليلِ اسْتَيْقَظُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَس عَسَمُ النَّوْمَ عن وجهه بيد معْ قَرِ أَالْعَشْرَ الاسمات الخواعم من سُورَة آلْعُرانَ مُعَامَ إِلَى شَنِ مُعَلَّقَةً فَتُوضَّامِهِ افْأَحْسَنَ وُضُوءَهُ مُقَامَ لَيُصَلِّي قَالَ فَقُمْتُ قصنعت مثل ماصنع مدهست فقمت إلى حنيه فوضع بده المني على رأسي وأحد بأذني المني يَفْتِلُها فَصَلَّى رَكْعَتَين عُرَكْعَتَين عُرَكْعَتَين عُركَعَتَ بِن عُركَعَتَين عُمْ أُوتَر عُمْ اصْطَحَ عَ حتى أتام المؤدن فقام فصلى ركعتين خفيفتين خرج جفصلى الصبغ وقد تقدم هذا الحديث وفي كُلِّ منهما مالَيْسَ في الا آخر ﴿ عن عَدد الله بن زيدرضي الله عنه أنه قال له رَجُّلُ أَتُستَطيعً أَنْ تُريني كَيْف كَانْ رسولُ الله صلى الله عليه وسليتُوضاً قال نَعْم فَدْعاعا وَافْر عُعلى مدهم غَسَلَهَا مَرْتَيْن مُمَّدَ مُصَمَض واستَنسَق ثلاثًا مُعَسَد وجُهُهُ ثلاثًا مُعَسَد لَيدَيْهِ مَرّتَيْن مَرّتين مَرّتين إلى المرفقين ممسيح رأسه بيديه فاقبل مهماوا در بدأي عدَّم رأ سه حتى ذهب مهما إلى قفاه مردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه مُ عَسَلَ رَجِلُيه ﴿ عِن أَن جُمِيْفَةُ رضي الله عنه قال خَرَجَ عَلَيْنا الذي صلى الله علمه وسلم الهاجرة فأتى بوضوء فتوضا فعل الناس أحدد ون من فضل وضوئه فيتمس وون به فصلى الني صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وين بديه عنزة ﴿ عن السَّاسْبِ سُرِّيدُ رضى الله عنه قال ذَهَبَتْ بي خالَتِي إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقالَتُ يارسول الله إنَّ ابن أحتى وقع فمسم رأسي ودعالى البركة عُرَّقُ فأفَسَر بن من وضوئه فعَّمتُ خُلُفَ عَلَهُ ره فَنَظُرِتُ إِلَى حَامَ النَّهُ وَمَهُ مِنْ كَتَفِيهِ مثلُ رَرَا كَجُلَّةً ﴿ عن ابْ عَمَر رضي الله عنه ما قال كان الرحالُ والنساء سَوَضُونَ في زَمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جَيعًا ﴿ عن حابر رضى الله عنه قال عامر حُل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يعودني وأنام رض لاأعقل فتوضّا وصبّعلى من وَضُونُه فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ بِارْسُولَ الله إَن المراتُ إِغْسَا رَبُني كَالِلَّةُ فَنَزَلَتُ آية الفرائض ، عن أنسرضى اللهعنه قال حَضَرت الصّلاةُ فقامَمن كأن قر سامن المستحدوبَق قُوم فأت النّي صلى الله عليه وسلم عَنْضَب من حِازَة فيه ماءً فَصَعْرًا لَعْضَبُ أَنْ يَسْطَ فيه كَفَّهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلَّهُمْ قيلَ كَمْ كُنتُمْ قَالَ عَانِينُ و زيادة في عن أبي موسى رضى الله عنه أنّ الذي صلى الله عليه وسلم دعا بِقَدَح فيهما مُفَعَسَلَ يَدُّيه وو حُهَهُ فيه وَ عَجْ فيه ﴿ عن عائشَ مَرضَى الله عنها قالَتُ لَــَا تُقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم واشتك به و جَعُه استَأْذُنَ أَرُواجُهُ أَنْ يُحَرِّضَ فَي بَيْتِي فَأَدْنُ له عَفر جَ الني

(قوله شن) أى قرية خلقة (قوله نقتلها) أىداكها تنسها على الغفاة عن أدب الائتمام (دوله ركعتن) فيهان تهمعده كان ثلاث عشران كاتأور واحدة وحسعشرة انكان شلات (قوله فصلى ركعتين الخ) فيسهان را سة الصم تفعل الست وفسه أنضا استعمال المهمعدوقراءة الا بان العشر عند الاستبقاظ وأنصلاة اللمل مثى (قوله الطهرركعتين الح) أى قصرا السفر (قوله وقع) بالتنون أي وحعفى قدمه أواشتكي المرحلمة مناطفاء الغلط الارض والحارة والكشيهني بلفظالماضي (قوله فشريت الح) فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل وقوله ررالح هو واحدالاررار والحا واحدة الحال وهي سوت ترن السان والسيور والاسرة لهاعترى وازرار (قوله جمعا) رادا سماحه من اله واحد أي ال كونهم محتمعان قبل رول آية الحابأو يخملعلي المحارمأ والازواج (قوله منوضوته) أى من الماء الذي توضأ يهأو مما يقيمنه ولاوالد (قوله عضال) اناءمعدمه الغسل النباب (قوله في ان عرض) أي

محدم فيسرصه وقوله ورجل آخرهوالامامعلي وتواهم بقواأى صموا مدلعلي أنالماء واقعلي المريض من ذاك لقصد الاستنشفاء وقوله أوكبتن جع وكا مابريطيه فم القرية (قولهر حواح)أى واستعملها (قولهءن ذلك أىءنمسعه صلى الله عليه وسلم وقوله غسيره أى لثقة نقل سنعد (قوله على عمامته) اما لعدم امكان مسم وأسبه لتعذر نزعالعمامة أوللوف ضروره أو بعدمسهما عكن ومثلها القلنسوة (قوله طاهرتن)أىمن الحديث (قولهولم يتوضأ) عن حار كأن آخر الامرس من رسول الله صلى الله علمه وسلم ترك الوصوء عما مستالنار (قولەفترى) أى بل بالماء المالحقه من البيس (قوله فيسب إيضم الباء عظفا على تستغفر و بفعهالفاء السبيبة بعداعل

صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رُحُلُينَ تَعُمُّ رَحِلا مُف الأرض بَيْنَ عَباس ورحل آخر فكانت عائشة تُحَدَّثُ أَنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم قال بَعْدُ ما دُخُلُ بَيِّنَهُ واشْتَدُّ و حَعْهُ هَر بِقُوا عَلَي من سُبع قرب لم نُعُلَلُ أُوكِيتُهُنَّ لَعَلَى أَعْهَد إلى الناس فَأَجلس في عَضْب لِغَصَة زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم مْ طَفَقْنَانَصُتْ عليه تلْكَ حَي طَفَقَ يُشْيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْفَعَلْتُنَّ فَرَّجَ إِلَى الناس ، عن أنس رصى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دَعا بإناء من ما فألَّى مَقَدَح رَحَ اح فيه مَنَّى من ماء فَوَضَعَ أصابعه فيه قال أنَّس خَعَلْت أَنْظُرُ إلى الماء يَنْدُعُ مِنْ أصابعه خَرَّرْتُ مَنْ تَوْضًا مِنهُ عَا بَينَ السَّبعينَ إلى الشَّمانينَ ﴿ وعنه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسَلُ بالصَّاع إلى خُسَة أُمُدادِ و يَتُوضَّا مِالُدَ ﴾ عن سَعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ مُسَعَ على اللَّهُ فين وأنْ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُرَرضي الله عنه ماسألُ عُرَعن ذلكَ فقال نَهُم إذا حَدَّ ثَكَ شَيالًا عَدَّعن النبي صلى الله عليه وسلم فلاتُسأل عنه عَيْرَهُ ﴿ عن عَرو بن أُمَّيَّةُ الضَّمْرِي رضي الله عنه أنه رأى الذي صلى الله عليه وسلم يَسْمُ على الْمُقَيْنِ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَسَمُ على علم منه وحُقيه ١ عن المُغيرة بن شُعبة رضى الله عنه قال كُنتُ مع الني صلى الله عليه وسام في سَفر فاهو يتُلا أنر عَحْفَيه فقال دَعُهما فانى أَدْخُلُمُ ماطاهر تَيْن فَمَسَع عليهما و عن عُرو بن أُمِّيةُ رضى الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يَحْتَرُ من كَتف شاة فَدُعي إلى الصَّالة فِالْقَى السَّكِينَ فَصَّلَّى وَلَمْ يَتُوصَّا ﴿ عَنْسُو يَدِينَ النَّهُ مِانَ رضي اللَّه عنه أنه حرَّ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حَيْد برحتى إذا كانوا بالصَّه باءوهي أدنى حير فصلى العَصر عُم دعا بَالا أُرْوادفَ لَم يُؤْتَ إِلَّا بِالسُّويِقِ فَامَرَ بِهِ فَتُرَّى فَأَكُر سِولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأكلُّنا ثم قامَ إلى المَغُر بِفَـ ضَمَضَ ومَضَمَضَنامُ صَلَّى ولَمْ يُتَوَضَّا ﴿ عن مَيْدُونَةَ رَضِي الله عنها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أكلَ عندُها كَتفّائم صلى ولم يَتُوضًا ﴿ عن ابن عَبَّاسِ رضى الله عنهما أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَر بَلَناً فَ عَنْ مَن وقال إنَّ له دَسَمًا ﴿ عن عائشَةُ رضى الله عنما أنّ رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم قال إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمُ وهو يُصَلَّى فَلْيَرْفَدُ حتى يَذْهَبَ عنه النَّومَ فانّ أَحَدَّكُمْ إِذَاصَلَى وهُ وَنَاعَسُ لا يَدُرى لَعَالَهُ يَسْتَغُفُر فَيَسْبُ نَفْسَهُ ﴿ عَنَ أَنْسِ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نَعَس أحد كم في الصّلاة قُلْيَنَّم حتى يَعْلَمُ مَا يُقْرَأُ وعنه رضى

(قوله كل صلاة) أى مفروضة ألخ لا يقتضي الوحوب لاحتمال انه للندب أوهو المعدث ولفظ كاندل على المداومة لكن ورد ما يفيدانه كان الغالب (قوله في كبير) أى في مشقة الاحتراز والكسرة ماأوجب الحداومافيه وعبدشديد وقوله بليأى هو كسرمن حهدة العصمة وقوله لا سمتر الح من الاستثار أىلا يتعفظ منه لاهماله الاستبراء فينحسه و نفسدوضو مفهو يعنى روايتي لا نستمرئ من الاستمراء ولاستنزممن التنزه ولادلالة فسمه على وحوب الاستعاء والا قاللاستخى والتعديب اغاكان على ترك الاستبراء فقط وهو افسراغ مافى القضيب حتى تنقطع مادة البول والاستبراء وأحب حدي عند من بقول إزالة النحاسية سينة \* في المصماح الذنوب كرسول الدلوالعظمية ولا تسمى ذنو ماحستى تكون مماوأة ماءنذكروتؤنث والسحيل كفلس الدلو العظمة زادبعضهم اذاكات بملوأة فاوالشك من الراوى (قوله فاحتووا) أى أصام الحوى وهوداء الجوف أذًا تطاول أو اكرهوا الاقامة بهالزعهم انهاوحمه أولموافقهم طعلمها وقوله بلقاحأى يان الحقواج ا (فوله وسمرت) تخفيف مهمة أشهرا ي كلت بالسامير الجماة وقبل فقات فهي كسمات بالبناء

الله عند أنّ الذي صلى الله عليه وسلم كان يتوصَّا عند كُلُّ صَلاة قال وكان يُحْزَى أُحَّد ناالوصُوءُ ما لم يُحدثُ ﴿ عن اسْ عياس رضى الله عنهما قال مَرَّ النيَّ صلى الله عليه وسلم محافظ من حيطان المدينة أومكة فسمع صوت إنسانين يعدنون فقب ورهمافقال الني صلى الله عليه وسلم يعدنون ومالعَذْمان في كَيرِ عُقالَ بَلَي كان أحدهمالا يُستَترُمن وَله وكان الا خَرُعَشَى النَّهُ مَهُ عُمَّا يَحْرِيدَة رَطْبَة فَكَسَرَها كَسُرَتَيْن فَوضَعُ على كُلّ قَبْرِمنْهُ ما كُسْرَة فَقيلَ بارسولَ الله لم فَعَلْتَ هذا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّفَ عَنِيمَ اللَّهِ عَنْ أَنْسُ رضى اللَّه عند قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسل إذا تَبر زُل اجته أَ تَيتُهُ عِلْ عَنْ أَسِل به في عن أبي هُر بُرةً رضي الله عنه قال قام أعرابي فى الشَّعد فبالَ فَتَناوَلَهُ الناسُ فقال لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم دَّعُوهُ وهر يقواعلى بوله سَعد لأمن ماءأودَنُو بأمن ماعفاغًا بعدمة ميسرينو لم تبعثوامعسرين ﴿ عن أُمَّ قيشٍ بنت محصن رضى الله عنها أنَّما أنَّت ما بن لها صغير لم يَا كُل الطَّعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلَّسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُرره فيالَ على تو به فَدَعاياء فَنَعْدُهُ ولم يَغْسُلُهُ في عن حُدَيْفَةُ رضى الله عنه قال أتَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُياطَةً قُوم فَيالَ قائمًا ثَمْ دَعامِاء فَتُتُهُ عاء فَتُوصًّا وعنه في رواية أُخرى قال فأنتب ذُت منه فأشار إلى فَنتُهُ فَقُمْتُ عند دَعقبه حتى فَرعَ ﴿ عِن أَسْماء رضى الله عنها قالَتْ ماءَت امْرَأَهُ إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقالَتُ أَرَأُ يُتَ إحدانا تَحدِضُ فِي النُّوبِ كُيفَ تُصنَّعُ قَالَ تَعَنَّهُ مُ تَقُرُصُهُ بِالمَّاءِ وَتَنْفَعُهُ وِتُصلَّى فيه ١ عن عائشة رضى الله عنها فالتُ عاءَتُ فاطمَةُ بنتُ أبي حَبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَت يارسولَ الله إِنَّى امْرَأَةً أُسْتَعَاضُ فلاأ مُهُمَّ أَفادَعُ الصلاةَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا إغا ذلك عرفً ولَيْسَ بَعْيْضَ فَاذَا أُقْبَلَتُ حَيْضَتُكَ فَدَّعِي الصلاةَ وإذا أَدْ مَرَتْ فَاغْسِلى عَنْكُ الدَّمَ عُ صَلَّى عُمْ تَوَّضَى الكَلِ صلاة حتى بَجِي مَذَلك الوَقْتُ ﴿ وعَنْهَا رضى الله عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَغْسَلُ الْجَنَالَةُ مَنْ تُوب الني صلى الله عليه وسلم فَكُورُ بُ إلى الصلاة وإنّ بُقَعَ الماء في وَ به في عن أنس رضى الله عنه قال قَدمَ ناسٌ من عُكُل أوعُر يُنَّةَ فاجْتَوَوا المَدينَةَ فأمرَهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلقاح وأنْ يَشْر بُوا منْ أَبُوالها وألْبِانها فانْطَلَقُوا فل احَدُوا وَتَمَلُوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقُوا السَّعَ فِاءَ الْخَبْرُفُ أُوَّلِ النَّهُ ارْفَيْعَتُ فِي آثارِهِمْ فَكُنَّ الرِّبَقَعَ النهارِجِيءَ مِهِمْ فَأَمَر بِقَطْع أَندِ بِمِمُ وأَرْجُلِهِمْ وسَمِرَتَ

المفعول وفعل ذلك بهم قصاصا لائهم مملواعسين الراعى وقوله فلا يسقون أىلارندادهم ومحاربتهم وخيانتهم ومقابلتهم الاحسان بالاساءة وعشلهم واعيه صلى اللهعليه وسلم (قولەفىسىن) أى حامد فاتت (قوله كهشها) قال ان عر أعاد الصمدير مؤنثا لارادة الحارحة اه وتعقبه العسي فقال لبس كذلك بل باعتبار المكلمة لان الكام والكامعة مصدرات والجراحة اسم لايعبريه عن المسدر اه قسطلانی (قوله بسلی) فى المسماح السلى وران الحصى الذى مكون فسه الوادوالج عاسلامملسب وأسباب (قوله رقالخ) لابي نعم وهوفي الصلاه (قوله دووی) بواوین ساكنية فكسورة مبنى المفعول ورعاحنف من بعض الآصول احدى الواون كداوردفي الخط وقوله وحالفتهم صدر وبالضموهوالمناسباسم المكان المحسروح وقولة أعدا الرفع صقة أحد وينصب على الحال وقال ذلك سهل لكويه آخرمن بق من العداية بالمدينية (قولەيسىن) بقالاسىن أذاداك استانه عايعاوها مأخوذمن السن بفتح السين وهواس ارمافه حشويه على آخر لمذهب ماله وقوله أع أع حِكارة صورُه عليه السيلام اذاحِعل السواك على طرف لسانه الداخل و قوله بينوع أي يتقيأ بقال هاع اذا وعله يشوص)

أَعْيَنُهُمُ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ مَسْتَسُقُونَ فلانسْقَوْنَ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى قَدْلَ أَنْ يُبْنَى المُحدُف مرَ أيض الغَمَّ ﴿ عن مَدُّ وَنَهُ رضى الله عنها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُل عن فَأْرَةِ سَعَطَت في سَمْنِ فقال أَلْقُوها وما حُولَها وكُلُوا سَمْنَكُم ، عن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال كُلّ كُلْم يُكُلُّمهُ السَّلمُ في سبيل الله يَكُونُ يَوْمَ القيامَة كَهَيْمَتِهِ إِذَا طُعِنَتُ تَفَعِّرُدُمَّا فِاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم والعَرْفَ عَرْفُ المسل الله وعنه رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يَسُولَن أُحدَكُم في الماء الدَّامُ الذي لا يَجْرى مُ يَغْتَسِلُ فيه ﴿ عِنْ عَبِدِ اللَّهِ بِنَ مَسُعُودِ رضى الله عنه أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلَّى عندالمبيت وأبوجهل وأصاب المحلوس إذقال بعضهم لبعض أيكم بأنى بسكى جرور بى فلان فَيضَعُهُ على ظَهر محد إذا سَجَد فانبَعَثَ أَشْقَى الْقُوم فَاءَبه فَنظرَحَتَى إذا سَجَدَ الذي صلى الله عليه وسلم وضَعُه على عَلْهُره بين كَتَفَيه وأنا أَنظُر لا أَعْنى شَمَّالُو كَانْتُ لَى مَنْعَةٌ قالَ فَعَلُوا يَضَكُونَ ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساحدلا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضى الله عنها فطرحته عن علهره فرفع رأسة م قال اللهم عليك بقر يس تلاث مرات فشق ذلك عَلَيْمُ إِذْدَعَاعَلَيْمُ وَكَانُوانَرُ وَنَ أَنَّ الدَّعُونَ فَي ذَلِكَ الْمَلْدَمُ شَعَالَيَّةً مُ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبي جَهُلِ وعَلَيْكَ بِعَتْبَةُ بِنَرِبِيعَةُ وِشَيْنَةُ بِنَرَ بِيعَةُ والوليدبن عَتْبَةً وأُمْيِسَةً بِنَحَلف وعَقْبَة بِن أَبِي مَعْيط وعَدَّ السَّابِعَ فَنَسَيهُ الرَّاوى وقال فَوَ الذي نَفْسى بيد ملقَدُراً يْتُ الذي عَدْرسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَرْعَى في القليب قليب بدر ف عن أنس رضى الله عنه قال بز ف الذي صلى الله عليه وسلم في نُوبِهِ ﴿ عَنْ سَمُ لِمِنْ سَمُد السَّاعدي رضى اللَّه عنه أنه سَالَهُ النَّاسُ مَا يَ شَيُّ دُو وي حُرُحُ رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال ما بقى أحداعكم بهمنى كان على يجى مبترسه فيه ماءوفاطمة تَعْسَلُ عن وجهه الدم وأُخذَ حصير فَأُحرَفَ فَشَى به جَرَحه ﴿ عن أَبَّ مُوسَى رضِي الله عنه قال أَتَيْتُ النِّي صلى الله عليه وسلم فَو جَدْتُهُ يُسْتَنْ بِسِواكِ بِيَّدِهِ يَقُولُ أُعُ أَعُ والسَّواكُ في فيه كا "نه يَتَهُ وَعُ ﴾ عن حَذَيْفَة رضى الله عنه قال كان الني صلى الله عليه وسلم إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّواكِ ﴿ عَنَا بِنُعَرِّرضَى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه موسلم قال أراني أنسوك سواك فَا في رَجلان أحدهما أحكرمن الا حرفنا ولت السواك الا صغرمتهما فقيل

لى كَبْرِفْدَفَعْتُهُ إِلَى الْا كَبَرِمْنُهُما ﴿ عَنِ السَبَاءِ بِعَازِبِرِضَى اللّه عَهُما قَالُ قَالَ الْبَيْ صَلَى اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمُ اللللّهُ اللّهُمُل

# (كتابُ الغُسل)

#### ( يسم الله الرجن الرحيم )

عن عائشةَ زُوجِ الني صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أنَّ الني صلى الله عليه وسلم كان إذَا اعْتَسَلَ من الجنابة بدأ فعد ل يديه عم يتوضأ كايد وضأالصلاة عم يدخل أصابعه في الماء فيخال ماأصول الشَّعَرَ عَيْضُ على رأسه مَلان عُرَف سدَّنه عَيفيض الماءَ على حلده كله ١ عن مم ونه روج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها فالتُ تُوَضَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وضُوءَ وللصلاة عَيْر رجُليه وغَسَلَ فَرْجَهُ وماأصا مَمنَ الا ذَى ثم أفاض عليه الماء ثم فَعَى رجُليه فَعَسَلَهُ ما هذا غُسلُهُ مِعُ الْجِنَايَة ﴿ عن عائشة رضى الله عنها فالتُ كُنْتُ أَغْتَسُلُ أَنَا والنبي صلى الله عليه وسلم من إِنَاءُواحِدِمِنْ قَدْحِ يِقَالُ لِدَالْفَرَقُ ﴿ وَعَنْهَا رَضَى اللَّهُ عَنْمَا أَنَّمَا سُئِلَتْ عَنْ غُسُل رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحومن صاع فاغتسات وأفاضت على رأسها وبينهاو بين السائل جاب عنجار بن عَبدالله رضى الله عنهما أنه سأله رحل عن الغسل فقال يكفيك صاغ فقال رحل العسل فقال يكفيك صاغ فقال رحل المسالة عنهما النه سياسة عنهما المسالة المسالة عنهما المسالة المسالة المسالة عنهما المسالة المسالة المسالة عنهما المسالة مَا يَكُفِينَى فَقَالَ حَارِكَانَ يَكُفِي مَنْ هُوَأُوفَى مَنْكُ شَعَرًا وَخُيرُمِنْكُ مُ أُسَّهُم في نُوب إلى مُطْمِع رضى الله عنده قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمّا أنافأ فيض على رأسى ثلاثًا وأشار بِيَدَيْهُ كُلّْتُهُما ﴾ عنعائشة رضي الله عنها فالتُ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذَ ااغْتَسَلَمِنَ الجَابَة دَعَايِثُنَّ يُحُوالِلِ فَأَخَذَ بَكَفَّيهُ فَيَدَأَبِشِق رَأْسِهِ الا يُمْنَ عَالا يُسَرِفقال بهماعلى وَسَط سمه ﴿ وعنهارضي الله عنها فالَّت كُنْتُ أُطِّيبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَيطُوف على الهِ مَ يُصْبِحُ مُعْرِمًا يَنْصُغُ طِيمًا ﴿ عِن أُنِّسِ رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(قولهلامعا) فيسمحسة أوحه فغنه أونصه أو رفعه مع فتحلاما أورفعه أىلامنحاأ وفتحهم عرفع الاول ومعالتنوس تسقط الالف (قوله غيرر حلمه) أى فيورهماوهو محول عندد المالكنة جعاسته و بدين سانقده المتضى تقدعهماعلى مااذاكان الحكانوسعا (قوله الفرق) في ألقاموس هو مكال المدينة يسع ثلاثة أصعو حرك أوهوأفصم أويسع سنة عشر وطلا أوأربعة أرياع جعه فرقان كبطنان وكان منشسه كبل أاعمن تعاس قوله دعابشي الح)أى طلب الماء مرل الاناء الذي سمي الحلاب وهوكاللمه وقدر كور يسم عانية أرطال الحثالة ليشاعلي العوروانا وتضيق

عندارادة القيام الى الصلاة (قوله و سص) أىر نق وقوله في مقدرة أى مكان فرق الشعر وقوله ثميخلل الخالقليل واحتعند المالكية لقوله صلى الله عليه وسلم خالوا الشعر فان محت كل شعرة حدالة أىسبب بقائها (قوله سائر الح) تقدم أول الكتاب مُ تقبض الماء على حلاه كاله فلعل سائر اععني حييج لا بافي (قوله مكانكم) أى الرموه (قوله فكر) أى مكتفيا بالاقامة السابقة كاهو طاهرمن تعقسه بالفاء وهويحية القول الجهوران الفصل مائر ميهاو بن الصلاة بالكلام مطاقا و بالفعل اذاكان الصلحة الصلاة (قوله منظر تعضهم الخ) الكونه كان حائرا والافاكان بقرهم موسى علمه الصلاة والسلام ورعم بعضهم أنه كأن حراما واكن كانوا سساهاون (قوله آدر) أىعطسم اللصيتين أى منتقعهماوقوله حي تطرت الخفيه ردعلى منزعمأن التستركات واحباعندهم اذلولاا ماحية النظرلماس على محالسهم وأمكمهمن ذلك وأما اغتساله خاليا فكان بأحذف حق نفسه الاكمل (قوله فطفق) أى فشرع نضر بوقوله ستةال فععلى البداية ويتقدرهي ومنصب على الحال من الضمير المستكن في الحرف المنظرف مستقر لندب أى انه لندب استقر بالحجر حال كويه سقة آثاد أوسيعة

مَدُورُعلى نسائه في السَّاعة الواحدة من اللَّيل والنهار وهُنّ إحددى عَشْرة وفي واية تسعُ نسوة قَمِلَ أُو كَان نُطِيقٌ ذَلكَ قال كَنا نَعَدَدُ أَنه أُعْطَى قُوَّةَ مُلاثينَ ﴿ عن عائشة رضى الله عنما قالت كَا نَيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فَمُفْرِقِ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عُرَّمٌ ﴿ وعنها رضى الله عنهاقالَتْ كَانْ رَسُولُ اللهصلِي الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ منَّ الْجَنَّابَة غَسَلَ يَدُّيهُ وتُوضَّا وُضُوءَهُ الصلاة ثما أغُتَسَلَ ثُم يُحَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعَرَهُ حَي إِذَا ظَنَّ أَنه قد أَرْوَى بَشَرَتُهُ أَفَاضَ عليه الماء ثَلاثَ مرات مُعْسل سائر جسده في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أُقيم تا الصدالاة وعدات الصَّعُوفَ قِيامًا فَرَجَ إِلَيْنارِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مُصَلَّا وُدَّكَرَ أَنه جُنْبُ فقال لْنَامَكَانَكُم مُرَجِّع فَاعْتَسُلُ مُ حَرِّج إِلْيَنَا رِأَسَهُ يَقَطَّرُ فَكَبِّر فَصَلَّيْنَامَعَهُ ﴿ وَعِنْهُ رَضَّى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال كانتُ بَدُواسرائيلَ بغُتَساون عُراةً يَنظُرُ بَعْضُهُم إلى بعض وكان مُوسى يَغْتَسلُ وَحُدَه فقالُوا والله ماءَ شَعُمُوسَى أَنْ يَغْتَسلَ مَعَنا إِلَّا أَنَّه آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسلُ فُوضَعَ أَوْ بِهُ على حَرِفَفَرًا كُجُرُ بِمُو بِهِ فَرَجِمُوسِي في إثْرِهِ يقولُ نُو في ياحَرُنُو في ياحَرُ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى مُوسَى فقالوا والله ماء وسى من بأس وأخد ذَنُو بَهُ فَطَفْقَ بِأَكُو صَرْ بَأَ فال أَبُوهُرُيرَةَ والله إنه لَندَ مَا كَجُرستُهُ أُوسَمُّهُ مَر ما ما كجر ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فَالْ بَيْنَاأُ يُوبُ يَغْتَسِلُ عُرِيانًا فَرَعليه حَرَادُمِنُ دَهَب فَعْمَلَ أَيُّوبُ يَحْتَيْ فَي وبي فناداه ربُّهُ يا أَيُّوبُ المُ الْكُنْ أَغُنَيْتُكُ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعَرْتَكُ وَلَكُنُ لِاغْنَى لَى عَنْ بِرَكَتَكَ ﴿ عَنْ أُمَّ هَالَيْ بَنْتَ أبى طالب رضى الله عنها قالَتُ ذَهَبْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفَيْمِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسلُ وفاطمَةُ تُسُرُّهُ فقال مَنْ هذه فَعُلْتُ أَناأُمُ هاني ﴿ عن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله علىه وسا إلقية في يَعْض طُرُق المادينة وهُو جُنْبُ قال فانْحَنْسُتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فاغْتَسَلْتُ مُ جِئْتُ فقال أين كنت ياأ باهر برة قال كنت جنباف كرهت أن أحال كوانا على عبر طهارة فقال سُعِانَ الله إنَّ المُؤْمِنَ لا يَغُيسُ ﴿ عَنْ عَرَبِنَ الْخَطَّابِ رَضَى الله عنده أَنَّهُ سَالَ النبي صلى الله عليه وسيراً مُرفُدُ أَحَدُناهِ هو حُنْبُ قال أَعَمُ إذا تُوصاً أَحدُكُم فَلْيُر قُدُوهو جُنُبٌ \$ عن أبي هُرِّيرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حَلَّس بَيْنَ شُعَبِ اللَّهُ رَبِّع عُم حَهَّدها فَقَدُو حَبّ الغُسل

### (بسم الله الرحن الرحيم)

# (كتاب الحيض)

عن عائشة رضى الله عنها فالتُحرَ جنالا نرى إلا الحيم فلا كُنت بسرف حضت فلدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأناأ بكي فقال مالك أنفست قُلْتُ زَمَّم فال إن هذا أمر كَتَبَه الله تعالى على بنات آدًمَ فَاقْضَى ما يَقْضَى الحاجَّ غَيْرً أَنْ لا تَطُوفَ بالبَيْت قالَتْ وَضَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبَغَر ﴾ وعنهارضي الله عنها قالَت كُنْتُ أَرْجُلُ رَأْسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناحائض ﴿ وفيروا يَه وهوفي السُّعديد في لَهارأ سُـه وهي في حُرَّم افتر جله وهي حائض ﴾ وعنهارضي الله عنها فالتُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتْكَيُّ في حُرى وأناحا أَضَّ ثُم يَقُرُّأُ القُرْآنَ ﴿ عِن أُمُّ سَلَّهُ مَن الله عَهِ أَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَامَعَ النِّي صلى الله عليه وسلم مُضْطَع عَدُّ في خَيْصَة إِذْحِضْتُ فَانْسَالَاتُ فَأَخَدْتُ ثِيابَ حِيضَتَى فَقَالَ أَنَفْسَتَ قُلُتُ نَعَمْ فَدَعانى فَاصْطَعَ معه في الجُيلة ﴿ عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ كُنْتُ أَعْدَسُ أَنا والنبي صلى الله عليه وسلمن إِناءواحد كلاناجُنُبُوكانَ مَأْمُرُني فَاتَّرْرُفَيْما شُرَني وأناحا نَصُّ وكان تُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى وهو مُعْتَـكَفُ فَأَعْسَلُهُ وَأَناحائُضْ ﴿ وَفَيْرُوايَةَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ عَائضًا فَأَرَادَ الني صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها أمرها أن تَنْز رَفي فَور حَيْضَتِه الْمُ يُباشرها وأيكُم يُعلكُ إِرْبَهُ كَاكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّه عليه وسلم يَلْكُ إِرْبَهُ ﴿ عَنْ أَنَّى سَعِيدَ الْهُدُرِيِّ رَضَّى اللَّه عنه قال خَرَّ جَ عَلَيْنارسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَضَّى أو فطر إلى المُصلِّى فَــَرَّعلى النِّساء فقال المعشّر النّساء تَصَدُّونَ فَانَّى أَرِيتُكُنَّ أَكُرُ أُهُ لِ النَّارِفَقُلْنَ وَيَم يارِسُولَ اللَّهُ قَالَ تَكْثُرُنَ اللَّعْنَ وتَـكُفُرُنَ العَسْيَرِماراً يَتُمن ناقصاتِ عَقْلِ ودين أَذْهَب الرَّجُ لِ الحازِم من إحدا كُنَّ قُلْنَ ومانقُصان عَقلناود بننايار سولَ الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قُلْنَ بلى قال فذلك من ا نُقْصان عَقْلها الدُّسَ إِذَا حَاضَتُ لم تُصَـلُو لم تَصَمْ فَلُنَّ بَلَى قال فذلك من نُقُصان دينها ١ عن عائشة رضى الله عنهاأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبكم في معه بعض نسائه وهي مُسمَّد اضَّة تركي

والتأنث باعتبار البقعة والصرف باعتمار المكان (قوله أنفست)قال النووى ضم النون في الولادة أكثر من الفقم وفي الحيض العكش وقال الهروى الضم والفتم فىالولادة وأماا لحيض فبالفح لاغير (قوله أرجـلرأس)أى أسرح شمعره (قوله في خدصة ) الحدصة كساء أسود مربع له علمان لكون من صوف وغياره وقوله فالسالب أى دهيت في حقية تقدرت نفسها ان تضاحعه وهي كذلك أو خشيت أن يصيبه من دمها وقوله حيضي بكسرالحاء وفتحهامعني الاولى أخذت ثيابي التي أعنددتها لالعسها حال الحسف ومعنى الثانية أخذت ثمالي الى السهارمن الحمض لان الحصية هي الحيض وقوله والجيلة هي القطيفة دات الل وهوالهدب الذي يسم ويفضل لهنضول أوهى أو بمن صوفاه خــل من أى نوع كان أو الاسود من النيآب (قوله في فور ) أي في ابتداء وقوله علثاريه أى نضط شــهوته أو عضوه الذي يستمتـعبه (قوله قال) أى صلى الله عليه وسلم محييا لهن بلطف وارشاد مسنغسير تعشف ولالوم

(فذلك) الخطاب الواحدة التي تولت خطابه أوهو اغير معن فيعمهن على سيل البدل اشارة الى ان حالتهن في النقص تناهت الدم في ظهورها الى حيث عنه خفاؤها فلا يقال حق المعير فذلكن (بعض نسائه) هي سودة بنت زمعة أورملة أم حبيبة بنت أب سغيان

الزمنةوفي الغرع نحد بضم النون وكسرالحاء من الاحداد (أربعدة. أشهرالخ) حيث لم تبكن حاملاوالأوالى ومنعه أقل منها أو أزيد بدلسيل وأولات الاحمال أحلهن ان يشغن جلهن (نوب عصب) ردعاني بعصب غزاد أى عدم ماسدم يسم (رحس)القطيب بالتغر ( نبذة) قطعة يسميرة (كست) هو القسيط منرب من العطي على شكل طف رالالسان ومنع في العنور وصوب ابن التن قسط طغاراًى بغيرهمز تسببة الى طبقار مدينة بساحيل العر يحلب الهاالقسط الهندى (فرصة) بيشلت العاءاي قطعة وقد ثبتت الروابة بالفاء والصاد ولامحال الرأى (قوله أحرورية) منسويه ألىح وراء قرية بقرب الكوفة كان أول احتماء الدوارج ساأى القولين أنت وجوب قضاء الفاثنة زمن الحيض كاللوارج وفرق بن الصلاة والصوم بتكررها فسلم يحب قضاؤهاد فعالمصرج يخ\_\_لافه وقضاؤه بأم حدد لا مكون الحائض خــوطبت، أولا (قوله وهوصائم )لانه علك نفسه

الدم فر ماوضَعَتِ الطستَ تَعَمَّا مِنَ الدم ﴿ عن أُمْ عَطِيدَةً رضى الله عنها قالَتْ كُنَّا نُهُمَى أَنْ نُعدَّعلىمَيْتِ فُونَ ثَلاث إلاعلى زُوج أَرْبَعْتُ أَشْهُرِ وعَشْرًا ولانَتْكُصَّلُ ولا نَتَكُيَّتُ ولا نَلْسَ بُوْباً مَصْبُوغًا إِلَّا نُوْبَعَصْب وقدرُخْصَ لَنَاعِنُ دَالطُّهُر إِذَا اعْتَسَلَتْ إِحْداثا منْ عَيضها في نُبُذَّ مِنْ كُسْتَ أَنْلُفَادُ وَكُنَّانَهُ مِي عَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَانُسْةً رضي اللَّه عَنَّما أَنَّ الْمُرأَةُ سَالَت النبي صلى الله عليه وسلم عن عُسُلها من الحَيض فا مَرَها كَيْفَ تَعَدَّسُ وَال حُذى فرصَةً من مسك فَتَطَهْرى جِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَلَهْرُ جِهَا قَالَ سُجُهَانَ الله تَطَهَّرى فَاجْتَدَنَّهُمْ إِلَى فَعُلْتُ تَتَبَّعِيجِهَا أَثْرَ الدُّم ﴿ وعنه ارضى الله عنها فالنَّ أَهُ لِلسُّ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حَبَّة الوداع فَكُنْتُ مُسَّنّ مَّمَتَّعُولَمْ يَسُق الهَدْيَ فَرَّعَتْ أَنها حاصَّتُ ولم تَطْهُرُ حتى دَّخَلَتْ لَيلُهُ عُرَّفَةً فقالَت يارسولَ الله هذه لَيْلَةُ عَرَفَةً وإنْسَا كُنْتُ تَمَتَعْتُ بِعُمْرَة فقال لهارسولُ الله صلى الله عليه وسلم انْقُضى رأسك وامْتَشطى وامسكى عن عُرْتَكْ فَعَلْتُ فَكَا أَفَضَيْتُ الْحَيْ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْنِ لَيْلَةَ ٱلْحَصْبَةَ فاعْرَني من فعَال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَّن أحَبُّ أنْ يُهِلُّ بعُمْرَةٍ فَلُهُمْ لَلْ فلولا أَنْ أَهْدَ يُتُلَّا فَللَّأْتُ بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحمج وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت وأرسل مَعِي أَنِي عَبْدُ الرَّجْنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ فَي مُنْ مُن ذَلِكُ هَد يُ ولا صَوْمُ ولاصدَقَة ﴿ وعنهارضي الله عنها أنّ أمراءً والمنالها أيُعرني إحدانا مسلاتُه اإذا طُهرتُ فعالَتُ أُحُرُور بِنَّةُ أَنْتَ كُنَّانِحَينُ مع النبي صلى الله عليه وسافلا يَأْمُرنُاب أومالَتْ فلانَعْعَالُهُ ﴿ عناأُم سَلَّةً رضى الله عنها حديثُ حَيْضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحَمِّيلَة ثم قالت في هدده الرُّوايَّةِ إِنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم كان يُقَيِّلُها وهومائم ﴿ عِن أُمْ عَطَيَّةً رَضَى الله عنها قالت مَعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُولُ عَفْرُ جُ العَوا تَقُوذُوا تُ الْخُدُو روالْحُيْفُ ولْيَشْهَدُنَ الْخُيْرُودُعُومً الْتُؤْمِنِينَ ويَعْتَرُلُ الْخَيْضُ الْصَلَّى قيلَ لها آلْخَيْضُ قالَتْ أَلَيْسَ يَشْهَدُنَ عَرَفَةً وكذا وكذا ﴿ وعنهارضي الله عنها قالَتُ كُنَّالا نَعُدُّ الصَّفْرَةُ والْكُدُرَةُ شَيًّا ﴿ عن عائشةَ زُوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم و رضى عنها إنها ها أت أرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صَفيَّةً وَدُحاصَتُ قال

وذوات الحدور) أى صاحبات الستو رالازمتهن لهاوفى الغالب المن فائقات فى الجال و محل طلب خروجهن مالم يترتب به فتنة وزمنناهذا يجب على من فيه قدرة منعهن من الخروج ولوجهة (ويعتزل) عطف على تخرج فهو خبر ععنى الطلب

(نعيسنا )عتنع مسن اللسر وجمس مكة إلى المدينة يسبب حيضهاحي تطهر فتطوف البيب ( الي) أى طافف معنا (فاحر حي) أي لان طـواف الوداع ساقط مالحمض (في بطن) أى بسيب ولادة بطن (وسطها) لفتع السمين استموتسكم اطسرف والكشيهي عندوسطها (مقترشة) منسطةعلى الارض (خربه) معادة صعروس حوص استرها الارض مس بدال \* وتأخير البسمل عن كتاب روایه ای درو روایه کری تقدعها \* السداءودات الجيشموضعان سنمكة والمدسة (قوله بطعني) بضم العبن وقد تفح أو الفتح القدول كالطعن في النسب والصم الفعل كالرمح وقيل كالاهما بالضم وقيمه ال الرحمل بؤدب الشنبه وهيمتروحية (أصبع) دخلق الصباح (فتمموا) ماض أي تمم الثاس لأحل ترول الأرة أوأمرذكره ساناأو دلا من آبة المعم (ماهى الح) أى بلهى مسوقة سركات (حسا) التنصيص على عددلاساف الريادة فكاله صلى الله علمه وسلم حصال لم يساركه فيهاأ حد (مسيرة شهر ) أى من كل حهدة قالواحمل الغاية شهر الانهام مكن بين بلده وأعداله أكثر

رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَلَّه المَّعِيسُنا أَلَمُ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنْ فَعَالُوا بَلَى قَالَ فَاخُر جِي فَ عَنْ سَجُرَةً بِنِ جُنْدَب رضى الله عنه أن أمر أَهُ مَا تَتُ فَي دَطْنِ فَصَلَّى عَلَم الله عليه وسلم فقام وسطها ﴿ عن مُمْ وَنَةَ زُوجِ النّبي صلى الله عليه وسلم و وضى عنها أنّها كانت تَكُونُ حائضًا لا تُصَلِّى وهي مُفْتَر شَهُ مِحد النّبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى على خُرتِه إذا سَجَدَ النّبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى على خُرتِه إذا سَجَدَ السَّام الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى على خُرتِه إذا سَجَدَ السَّام الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى على خُرتِه إذا سَجَدَ السَّام الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى على خُرتِه إذا سَجَدَ

# ( كَتَابُ النَّمَةُم )

#### ( بسم الله الرحن الرحيم )

﴿ عن عائشة زُوج الني صلى الله عليه وسلم ورضى عنها فالتُخرَجنام الني صلى الله عليه وسلم في عص أسفاره حتى إذا كُنَّا بالنَّد داء أو بذات الجيس إنقَاعَ عقد دلى فأقام رسول الله صلى الله علمه وسلم على التماسه وأقام الناس معه ولدسواعلى ما مفاتى الناس إلى أى بكر رضى الله عنه فقالوا ألاترى ماصنعتعاشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وأيسو اعلى ماء وليس معهم ما على المروضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع وأسمع في فدى قدنام فقال حَدَّسُتِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسواعلى ماء وليس مَعَهُم ماء فقالَتْ عائشةٌ و فَعَاتَبَى أَبُو بَكُروقال ماشاءً الله أَنْ يَقُولَ و جَعَلَ لَمُغَنَّى بِيَده في عَاصَرَتَى فلا يمنعني من التَّحَرَّكُ إلاَّ مَكَانُ وسول الله صلى الله عليه وسلم على قَدْى فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين أصَّعِ على غير ماء فأترلَ الله عرو حـل آية التهرم فتهر مواقال أسيد بن الحضر ماهي بأول مركتكم يا آلَ أَن بَكْرِ قَالَتْ فَيَعَنْنَا الْمَعْرَ الذي كُنْتُ عِلْمِ فَأَصَّنْنَا الْعَقْدَ تَحْتُهُ ﴿ عَنْ حَارِ سَعَدُ اللّه رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال أُعطيتُ جُسًا لَمْ يُعطَّهُنَّ أُحدُقَهُ لَي نُصرتُ بِالرَّعب مسدرة شهرو جعات لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيّار جل من أمّتي أُدركته الصلاة فَلْمُصَلّ وأُحلَّتُ لَى الْغَنَامُ وَلَمْ تَعَلَّلاً حَدَقَمْلي وأُعطيتُ الشَّفاعَةُ وكان الني يَنعُثُ إلى قُومه عاصة و بعثت إلى الناس عامَّةً ﴿ عن أَبِي حُهُم بِنَ الْحَرِثُ الا نُصارِي رضى الله عنه قال أَقْيَلَ الني صلى الله عليه وسلم من تُحو بتر جَل فَلَقية رُجُل فَسَلّمَ عليه فَلَمْ يُردّ عليه الذي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أَقْمَلُ على الحدارفَمَسَمَ بو جههو بدّيه مُردّعليه السلام ١ عن عَبّار بن ياسررضي الله عنه

منه (فليصل) أي ولا يصرحتي معود العبد وفيقضي مافاته كالام الماضية لطفامن الله ورجة (مرجل) موضع بقرب المدينة

(فَمْعَكُتُ) كَانَّهُ رَأَى ان المتراب اذاوقع مدلاءن احدى الطهارتين مكون كهيئتها (وقعن الح) أي غنانومة (ف) لا تنعساكر وما (قوله جليدا) من الحسالادة وهى المسالاية (لاصر) أي لاصر و مقال ضاره بصوره ويضيره (ونودى بالصلاف) أى أذن بها (انفتلالے) انصرف سها (ورحلاآ عر) كذا بنسخ المستالتي سدى والذى شرح علمه الغزى والقسطلاني في بات الصعمد الطب وضوء المسرفدعا قلانا كان يسمية أنور حاء اسمه عموف ودعاعلنا فقال اذهبا فاستغماو بهتعل ماهناوعلى الروايتين فالمراد بفلان والرحل عران بن حصين (أمس) جورواني سينه الحركات (خاوف) أى غب ورواية غيير الاصلى خاوفا بالنصب خمر لكان عذوفه أىونفرنا كانوا خــاوفا (الصابق) مالهمرمن صبأأى المارج مندین الی آخر و بروی بالتسهيل من صادصيواي الماثل (العسرالي) جمع عرلاء بسكون الراى والمد أى فم المراد تبن الاسمال وهيءرونهاال تي بحرج منهاالماءبسعة ولكل مرادة تحدولا واتمن أستفلها

أنه قال لعُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أما تَذْ كُرُانًا كُنَّا في سَفَر أَنَا وَأَنْتَ فَامَّا أَنْتَ فَلَم أَتُو وَأَمَّا أَنَّا فَمَّ عَكَتَ فَصَّلَّيْتَ فَذَ كُرُتُ ذلك للني صلى الله عليه وسلم فقال الني صلى الله عليه وسلم إغاكان يَكُفيكَ هَكذافَصْرَبَ بَكَفْيُه الأُرْضُ ونَفْعَ فيهما عُمَّ عَلَيْهِ مَا عَمَا وَجَهُ وَكَفْيه ، عن عَرانَ بن حصين الخراعي رضى الله عنهما قال كُنَّا فِ سَفَر مع النبي صلى الله عليه وسلم و إناأُسُر يناحتي إذا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَالْعَلْمُ وَعْلَا لِللْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُ وَالْعِلْمُ عَلَالِهِ فَعْلَا لِلْمُ وَالْعَلْمُ لِلْمُ لَعْلَالِهِ لَعْلَا الْعِلْمُ ل مَن اسْتَيْقَظَ فلانَّ مُ فلانُّ مُ فلانَّ مُعُرُّ بنُ الطِّطاب الرَّابِعُ وكان النيُّ صلى الله عليه وسلم إذا تام لم نُوقظُهُ حَتَّى يَكُونَ هُويَسْتَيقظُ فأنَّالاندري ما يَحدُثُ له في نُومه فَلَا اسْتَيقَظ عَرُ ور أي ما أصاب الناسُ وكان رَجْ للجَليدُ افَكَبْرُ ورَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْمِيرِ فَ إِذَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتُهُ بِالتَّكْمِيرِ حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فكالستيقظ شكوا إليه الذي أصامهم فاللاضراو لانصر ارتَحُلُوا فارتَحَلُوا فَسارَعُنرَ بَعيدمُ نَزَلَ فَدَعامالوصُوء فَتَوَصَّا وَنُودِيَ بالصَّالاة فَصَلَّى بالنَّاس فَلَا الْنَقَتَلُ مِنْ صَلاته إذا هو مرجل مُعتزل لم يُصَّلَّ مَعَ القَّوْمِ قال عامَّنَعَكَ يا فلان أن تُصلَّى مَعَ القَّوْم فقال أصابة ي جناية ولاماء قال عَلَيْكَ بالصّعيد فانه يكفيكُ عسار الني صلى الله عليه وسلم فاشتكى إلى النَّاسُ منَ العَطْش فَنَرَّلَ فَدِ مَا عَلَيَّا و رَجُ لا آخَرَ فِقَالَ اذْهَا فَأَيْتَغَيَّا الماءَ فانطأَ قَا فَلَقيا امرا مُبَينَ مَزَادَتَيْن أوسط عَتَيْن من ماء على بعير لهافقالالها أين الماء فقالت عهدى بالماء أمس هـنه السَّاعَة ونَقُرْنا خُلُوفٌ فقالا انْطَلق إذا قالَتْ إلى أين قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قالاهوالذي تعنين فانطلق فا آبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَدَّ بَاهُ أَكَّديتَ قال فاستَنْزلُوها عن يَعبرها ودعا الذي صلى الله عليه وسلم باناء فَقُرَّعَ فيه من أفواه المَرْادَتَيْنَ أوالسَّطِيعَتَيْنُ وأُوكًا أُفُواهَهُما وأَطْلَقَ العَرْالي ونُودي في الناس اسْقُوا واستَعُوا فَسَقى مَنْ سَنِي واستَقَى مَنْ شاءَ وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابَتْهُ الجَمَابَةُ إِنَاءً منْ ماء قال اذْهَبُ فَافْرُعُهُ عَلَيْكُ وهِي قَاعَةً تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ عِلَمًا وَايُمُ اللَّهَ لَقَدْ أَقُلَعَ عَهَاو إِنهَ لَيُخَدِّبُ لَإِلَيْنا أَمَّهَا أَشَدُملْنَةً منهاحينَ ايتدافها فقال الني صلى الله عليه وسلم أجُّعوا لَها فَمَعوالها من يَن عُوه ودقيقة وسويقة حتى جعوا لهاطعاما ففع الوهاف وبوجاوهاعلى بعبرهاو وضعوا التوبيين يدُّم افال لها تَعلَى مار زئنام ن مانك شَيْأُولَكن الله هوالذي أسعانا فاتت أهلها وقدا حُمّيست

عنهم فقالوا ما حَبَسَلُ مِا فُلاَنَهُ قَالَتُ الْعَبَ لَقِينِي رَجُلانِ فَذَهِ مِانِ إِلَى هَدُ الرِّحُ لِ الذي رُقَالُ له الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّهِ إِنَّهُ لاَ مُعَرَّا لناسِ مِنْ بَيْنِ هَا فَهِ وَهِ ذَوْ وَاللّهُ مِا الْوَسْطَى الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّهُ اللّهُ مَعَرًا لناسِ مِنْ بَيْنِ هَا فَوَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

# (كتابُ الصّلان)

#### (بسم الله الرجن الرحيم)

عن أنس بن مالك رضى الله عنه فال كان أنوذَر رضى الله عنسه يُعدَّثُ أنَّ الني صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سَقف بيتى وأناء - كمَّ فَنزل حبريل عليه السلام فَقر جَ صَدرى مُ عَسَلُهُ عاء زُمْرَم مُ ما مَبِطُست من ذُهب عُستَلِي حكمة وإيانا فأفر عَد في صدري مُ أَطبيقَه مُ أَخَذَبيدي فَعرب بي إلى المعاء الدُّنْ مَا فَكَا حِنْتُ إلى السَّماء الدُّنْ مَا قال حسر مِلْ لِحازن السَّماء افْتَحْ قال مَن هذا قال جبر مل قال هَلْ مَعَكُ أَحَدُ قال تَعَم مَعِي مِحمد صلى الله عليه وسلم فقال أُرسل إليه قال ترم فَلَما فَتَم عَلْوْنِاالسَّمِياءَ الدُّنيا فاذار جُلِّ فاعدُّ على يَسنه أسودَةً وعلى بساره أسودَةً إذا نَظَرَ قبلَ يَسنه ضَعكُ وإذا أَنْظَرَ مَبَ لَ شَمَالِهِ بَكَي فقال مَرْحَمَّا بالنبي الصَّاعِ والا بن الصَّاعِ قُلْتُ لِجَبْر بلَ مَن هـ ذا قال هذا آدَمُ صلى الله عليه وسلم وهد في الا أسود فعن مسنه وشماله نسم بنيه فأهدلُ المدن منهم أهلُ الجنبة والا سُودةُ التي عن شعاله أهل النَّار فاذا تَظَرَعن يمِّينه ضَعَكُ وإذا تَظَرَ فَبَلَ شعاله بكي حتى عربي إلى السَّماء الثانية فعال خازم افَّعَ فعال الدخاز مُامثُلُ ما قال الا ول فَعَمَّ قال أنس فَذَ كَرَأنه وجَدف المعوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهم صَلُواتُ الله عليهم ولَمْ يُثبتُ كَيْفَ مَنازُلُهُم غَسَراً له ذَكراً له وَحَدد آدَم في السماء الدُّنياو إبراهيم في السماء السَّادسَة قال أنَّسُ فَلَـَّامُر حَبْرِيلُ عليه السلامُ بالنبي صلى الله عليه وسلم ادريسَ فال مُرْحَبًّا بالنبي الصالح والا خ الصّالح فَقُلْتُ مَن هـ ذا قال هـ ذا أدر سُمْ مَر رُتُ بمُ وسَى فقسال مُرحَدا بالنبي الصّالح والا خالصًا لم قُلْتُ مَنْ هذا قال هـ ذامُومَى ثمَّ مَرَّ رَبُّ بعدَ من فقال مَرْحَبابالا ح الصّائح والنبي الصَّائح قُلْتُ مَن هذا قال هدذاعيسَى عُمْرَ رُتُ ما بُراهيمَ فقال مَرْعَ المالني الصّاغ

(قولمحقا) هذاليسمها بأعيان الشك ليكنها أخذت فى النظر فاعقدم االاعان (بعدد ال سقط الاسلى لفناذاك (نغيرون) يحور ففع الماء من عاروهي قلما (الصرم) النفر بنزاون بأهامهم على الماء أوأبيات من الساس عتمعة ولم نغيير واعلى صرمهامع كفزهم طمعا فى اسلامهم أورعاية لزمامها (عدا)لا حهلا ولانسانا ولاحوفايل الماسبق منى (ففر بعالج) شق ولايى درعن مسدرى (بطست) مؤنثة وقد لذ كرعلى معنى الاناه (من ذهب) استعماله كان قبل الغسرج لانه انماوةم مالمدىنه (متلى الح) ذكر على معسى الاناء أى عملى شبأعصل بهزيادة معرفة الله المصورة بنغاذ البصيرة معرابادة تهذيب النفس (أسودة) جمع سوداء (المتالح) الصلاح شامل لسائر آنكسلال الحيبودة (نسم)أرواح (قوله الاخ) لم يقسل ادر يسوالان كا دم لانها مكن ق آباته وكذا موسى وعيسى

الاقسلام) تصويتها عال نسم الملائكة مناللوح الحقوظعاني حساما أراده الغييع باسواه (فراحت)أى دبى ولابن عُساكر فرجعت (شطرها) أى حرامهافليس المراديه النصف (نجس) بعسب الفعل (خسون) بحسب الثوات قال تعالى منجاء بالحسنة فله عشر أمشالها وفيه جواز النسخ قبل العدمل فات النسي كاف مذاك تم نسم بعدد الملاغ وقبل العمل (استعيبت) للاصملي فداستعست ووحه استعمائه أبهلوسال الرفع بعدالحس لكانكانه قد سأل رفع اللس بعمها ولاسما وقدسمع قولالله تعالى لايدل القول ادى (فوله وذاك)روا به عسير الاصلى وذاك (سائلا) ذكر السرخسي اله قو مات (أولكلكم) استفهام انكارى فيضمنه الغتوى من طر نق الفعوى لانهادا لم مكن لمكل واحد ثومان والصلاة لازمة فكمفالم يعلوا ان الصلاة في الثوت الواحمد الشائرللغورة حائرة (عائقة) لغسيرأبي ذر والأمسلي وابن عساكر عائقته بالتثنيه (فلعنالف الخ) قال ابن السكيت التغالف أن الخدطرف

والإس الصَّاع قُلْتُ مَنْ هذا قال هـ ذا إبراهيم صلى الله عليد وسل وكان ابن عباس وأبوحبَّة الأنصاري يَقُولان قال الني صلى الله عليه وسلم عُمَرَج بي حتى طَهَرْتُ لمُستُون السَّمُ فيه صريف الأقلام قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فَعَرَض الله عز وحل على أُمَّتى خُسينَ صلاةً فَرَّ جَعْتُ بِذَلِكَ حَتَى مَرَّ رَتُ عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم فقال مافَرَضَ اللهُ لَكَ على أُمَّتَكُ قُلْتُ فَرَضَ تَهْسِينَ صلاةً قال فارحم إلى رَبْكَ فانَ أُمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلك فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَها فرَحَعْتُ إلى موسى قُلْتُ وَصَعَ شَـطُرَها فقال راجعُ رَبُّكَ فان أُمَّتَـكَ لا تُطيقُ فَراجَعْتُ فَوَضَعَ شَـطرها فَرَجَعْتُ إِليه فقال ارجعُ إلى رَبُّكَ فانَّ أُمَّنَّكَ لا تُطيقُ ذلكُ فَرَاجَعْتُهُ فقال هي خُسُّ وهي خَسُونَ لايستكُ القولُ لَدَى فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال ارْجِعْ إلى رَبْكَ فَلْتُ اسْتَعْلَيْتُ من رَبّي ثم الْطَلَقَ بي حتى أُنتَهَى في إلى سدُرة الْمُنتَكِي وغَشَهَا أَلُوانُ ما أُدرى ماهي ثُمُ أُدُحلُتُ الْجَنْدَةُ فاذا فيها حبائلُ الْمُوْلُو وإذا تُرابُ اللُّكُ ﴿ عَنَا مُسْمَةً رَضَى الله عَنَّا قَالْتَ فَرَضَ اللهُ تُعَالَى الصلاة حينَ فَرَضَهِارَ كُعَنَّيْنِ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَصْرِوالسَّغَرِ فَأَفْرَتْ صَلاةُ السَّفَرُ وزيدَ في صلاة الْحَصْر ﴿ عَنْ عَرَ ابن إلى سَلَّةً رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وُّبواحد قد خالفَ بين طَرَفَيْه و عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها حديثُ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْع تَقَدَّمَ وفى هذه الرواية قالَتْ فَصَلَّى عَلَى مُلَّكَ قَاتُ مُلْتَعَفَّا فِي رُوبِ واحد فَلَا أَصْرَفَ قلتَ بارسولَ الله زَعَمَ ابنُ أَتِي أَنه قا تَلَ رَجُلًا قد أَجَرُ تُه فُلانُ بن هُمَيْرَةً فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أجُونا مَنْ أَجُرِتُ إِأَمْ هَانَيْ وَالْتُ أُمْ هَانَيْ وَذَلِكُ ضُعُى ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِي الله عند أنسا الله ال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تُوب واحد فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أول كُل كُم نُوبان ١ وعنه رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصلى أُحدُكُم في النُّوب الواحد ليس على عاتقه شَيٌّ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال أشْهَدُ أَنَّي مَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ مَنْ صَلَّى فَيْ واحد فَلْعُنالْفُ بِينَ طَرَفَيْه ، عن حا بررضي الله عنه قال خَرَجْتُمُ عَالَنِي صَلَى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فَنُتُلِّهُ لَبُعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلَّى وعَلَى تُوبُ واحدُ فاشْقَـ لْتُبه وصَلَّيْتُ إلى مانيه فَلَـ الْصَرْفَ قال ما السَّرَى يا ما يُرفا حُبِّرتُهُ مِحاجِّتي

الثوب الذى ألقاه على منكبه الاعن من تعتيده اليسرى و بأخذ الذى ألقاه على منكبه الابسر من تعتيده الميني ثم يعقد طرفها ماعلى صدره (ماالسرى الخ) أي ماسب سرك في الله في واغياساً العلم مان الحيام له على الجي في الله في أيراً كيد

(فاترر) بادعام الهمزة المقاوية بأء في الناءوهو برد عدل النصر بفسن حتث حعــالوه خطأ (لاترفعن رؤسكن الح) أى خسسة ان المعن شأمن عورات الرحال واستنبط منه النهي عن فعل مستحب خسية مغشياءايه)أىلانكشاف عورته لانه عليه السلام كان محبولاء لى أحسن الاخلاق مع الحياء الكامل حسى كان أشد حماءمن العذراف فحدرها (اللماس أىسعة أىميلس أسما لزميه قبوله وانام برهأو هدوان يقدول السائع المشترى اذالسته فقد بعتكه اكتفاء بلسه عن الصيغة (والنباذ)هوأن النائع متى سدمطاوب المشرى اليه لرمه وان لم برء والفساد فبهما طاهر (وان سفل الصماع)أى ونهسى عن الشمال الثوب كاشتمال الصغرة الصماء لكونها مسدودة المنافذ فمعسرأ وسعدرعلي الشمل اخراج بده لما بعيرض إه فى صلايه من كشف العورة ولائ عساكر بصب ماء يشمسل مبنما للمفعول ورفع الصعاءعكى الشانة (أن لا يحيم) أن تفسير دة لامصدرية فلانافية ولذلك رفع محم وما عد. (أردف الخ)أى إرسل على او راء أبي مكر (بسراءة) الرفع على الحكادة وبحورالفتعلان

فَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَّالُ الذي رَأْ يُتُ فَلَت كَانَ مُو يَ قال قال كان واسعافا أتحف مه وإن كَانْ صَيَّقًا فَاتَّرْ رُبِه ﴿ عَنْ سَهُل رضى الله عنه قال كان رحالٌ نُصَّلُونَ مَعَ الني صلى الله عليه وسلم عاقدى أزُرهم على أعناقهم كَهَيْنَة الصِّدان ويقال النساء لا تَرفَعُنَ وُسَكُن حتى يَستَوى الرَّ حِالُ حُلُوسًا ﴾ عن مُغيرةً بن شُعْبَةً رضى الله عنه قال كُنْتُ مَعَ الذي صلى الله عليه وسلم في سَفَر قال يامُعبرة خُدالاداوة قاخذتُما فانطَلَق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تُوارى عَنى فَقَصَى حاحته وعَلَيْهِ مَعْبَقُشَامِيةً فَلَهُ هَالْمُعْرِجَ يِدَهُمَن كُهَافُضَافَتَ فَأَخْرَجَ يَدَّهُمْن أَسْفَلُهافَصَيِّتُ عليه فَتُوصًّا وضُوا مُلاة ومَسَّمَ على خُميه عُصلَى ﴿ عن حار ن عَبُدالله رضي الله عنهما يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحَارَةَ لَلْكُعْمَةُ وعليه إزاره فقال له العَبَّاسُ عَهُ ياان أَحَى لوحَالَتَ إِزَارِكَ عَمَلتُهُ عَلَى مَنْكُمِيكُ دُونِ الْحِارَةُ قَالَ فَلَهُ عَلَهُ على مَنْكَميهُ فَسَقَط مَعْشَاعَلَيْهِ فَارِيءَ بَعْدَدُلكُ عُرِّيانًا ﴿ عَنْ أَيْ سَعِيدِ الْمُدْرِي رَبِي الله عنه أنه فال مَ الذي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصَّعاء وأن يُحتِّي الرَّجُلُ في قُوب واحد ليس على فرجه مندشيًّ \$ عن أب هُرِيرَة رضى الله عنه قال م عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتم ين عن الله السوالنباذ وأن يشمل الصماءوأن يحتبي الرجل في توبواحد ، وعنه رضي الله عنه فال بعثني أبو بكر وضى الله عنه في تلكُ الجُّ م في مُؤدنين تُؤدن عنى يُوم الْعُمر أن لا يُحْجَ بَعْد دالعام م ثمر لا ولا يطوف بالمَيْتَ عُرْ مِانْ مُ أُرْدَفَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّارضي الله عنه فَامْرَهُ أَنْ يُؤَذَّن بَرَاءَهُ قال أُبُوهُرُ بُرَةً فَأَذْنَ مُعَنَاعًلَى في أَهُل مِني بَوْمُ النَّصُر لا يَحْمَرُ بَعْدَ العام مُشْرِكُ ولا يَطُوفُ بالبَيْت عُر يان ﴿ عَنْ أَنِّسْ رَضَى الله عنه أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَزَاحُ بُسَرَ فَصَلَّمُ اعْدُهُ هَا صَلاةً الدَّداة بغُلْس فَرَكْبُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم و ركب أبوط لحة وأنارديف أبي طلحة فالحرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زُقاق مُنبر و إِنَّ رُكُبني أَمَّد سَن فَدَنبي الله صلى الله عليه وسلم عُ حسر الارار عن فَدْه حَتى إِنِي أَنْظُرُ إِلَى بِياضَ فَدُنَّى الله صلى الله عليه و الم فَلَمَ ادْحَلَ الْقَرْيَةُ قَالَ الله أَكْبَرُ خُرِبَتْ حَبِيرَ إِنَّا إِذَا رَلِّنَا بِساحَة قُوم فَساء صَباحُ الْمُنْذُرِينَ قالها ثَلانًا قال وخرجَ القوم إلى أعالهم فقالوام- دُواكِيسُ يَعْنَى الْحَيْسُ قال فَأَصَّنْ اهَاءُ وَ، قَفْمَ السَّيْ فَاءَد حَيَّهُ فَقال يا نبي الله أعطى حارِيَةُ مِنَ السَّبِي فَعَالَ اذْهَبْ نَفُدْ عَارِيَةً فَأَخَذَ صَفَيةً بِنُتَ مُنَّ عَامَرَ حُلْ إلى النبي صلى الله عليه واءةعلم على السورة ( يغلس ) ظلة آخر الليل أي صلى الصيح وقت احتلاط صداء أول النهار يظلام آخر الليل (عروسا) يستوى فيه المذكر والونث ماداماني اعراسه ما (واحسبه) مقول عبد

العرار بنصهسالراويءن أنس أى أطن السا (ولمية) أى طعام عرسيه وديه مشروعت الولمة العرس والمامد الدحول وان السمة تعصل العبر اللعم ومساعدة الاحداب بطعام منعنده هماكن مع الحماد فالاحلاص كاهو وصف الصب (متلفعات) مغطمات الرؤس والاحساد حال مس انساء لخصيصه والاصملي وفعه صفة نساء (حمصة كساء أسود مرديه عان مكون من خرارصوف (أبي جهم) كنية عامر بن حدد الفية العدوى القرشي (أنعالية) كساءعلنظ لاعديل له منسوب الىموضع بقالله أنحال (ألهمي) أي كاد النظر الماأن تشغلي عن كال حصورى الصلاة ف في الموطأ فكاد مفتنى أى علهاوفد على حضورالقلبفها (أمسطى) أز سلى (قرامك) سين حائب سندك الرقيق فالاصاف لادنى ملانسة (أدم) حلد (أثل الغاية) الانل شحر كالطرفاء لاشوك له بعمل من خشيه القصاغ والغالة موضع قسسرب المدينة من العوالي (قوله وقام الح) في العرى وفي هذا الحبديث حوار ارتفاع الامام على المأمومين وهو مددهب الثلاثة والليث لكن مع الكراهة وعن مالك المنسع اه لكن

وسلم فقال باني الله أعطيت دَحْية صفية بنت حي سيدة قر نطة والنصير لاتصلم إلالك قال ادعوه عَجَاءَمِ افْلَا أَطْرَ إِلْهِ النَّيْ صلى الله عليه وسلم قال حُدْ عارية من السِّي عَيْر ها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلوتر و جهاو جعل صداقها عنقها حتى إذا كان بالطريق جهرته اله أمسكم فأهُدَّتِ الهمنَ اللَّيْلِ فأصبَحَ النبي صلى الله عليه وسلم عُرُ وسَّافقال مَنْ كَانِ عِنْدَهُ سُمَّ فَلْعَبي به وبسط نطعا فعل الرحل يحسى عالفه روجعل الرجل يحسى عالسمن وأحسبه ذكر السويق قال خَاسُواحَيْسًا فَكَانَتُولَمَ مَرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عن عائشةَ رضى الله عنها قالَتْ لُقُدُ كَانْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّى الْفَجْرَفَيْشَهَدُمْعَهُ نساءً من الْمُؤْمِنات مُتَلَفَّعات في مُرُوطِهِنْ مُمْ يُرْحِعُنَ إِلَى سُوتِهِنَ مَا يَعْرِفُهُنَّ أُحَدُّ ﴿ وَعَنِهَا رَضِي اللَّهُ عَنِهَا أَنَّ النَّيْ صلى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم صلى في خيصة لهاأ علام فنظر إلى أعلامها نظرة فكالأنصرف قال اذهب والحكميصي هذه إلى أى جهم والتُوني بانجانية أي جهم فالما ألْهَدي آنفاعن صلاتي ١ عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سَرَّتُ به جانبَ بيتم افقال الني صلى الله عليه وسلم أميطي عَنَّا قرامَك هـ ذا فانه لا تَرالُ تَصاوِرُهُ تَعْرِضُ لى في صَالاتى ﴿ عن عُقْمَةً بن عامر رضى الله عنه قال أَهُدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرُوجُ حَرِيرِ فَلَسَّهُ فَصَّلَّى فيه ثَمَ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ مَرْعًا شَديدًا كالكاره له فقال لاً يُنْبَغِي هذا اللُّمُنَّقِينَ ﴿ عِن أَى جُمِّيفَةُ رضي أَلَهُ مَهُ قَالَ رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّةَ حُراءً من أَدَم ورأ يتُ الألَّا أَحَدُّ وَضُوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيتُ الناسَ يَتْتَدرُونَ ذلك الوَضُوءَ قُلَ أَصابَ منه شَيالَةً - مُعَمَّ منه ومن لَم يُصب منه شيأً خُدَم ن بَال يَدْصاحبه عُرا أيت واللا أخذعنز وفركزهاوخر جالني صلى الله علمه وسلمف حلة حراء مشمراصلي إلى العنزة بالناس رَكُعَنَيْنُ ورأيتُ الناسُ والدوابَيُرُونَ مِن يدى العَنْزَة ﴿ عَنْ سَهِلْ مِنْ سَعَدْرَضَى الله عنه وقد سُمُلَ من أَى شَيِّ المنبرُ فقال ما بَقي بالناس أعلمُ منى هومن أثل الغابة عَلَهُ فُلانْ مُولِّى فُلا نَهُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عَلَيْه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينٌ عُرِلٌ ووضع فاستَقْدَلَ القُبلة وكبروقام الناس خُلفُهُ فَقَرا و ركع وركع الناس خُلفُهُ مُ رفع رأسه مُ رحم القَهْ قرى فَسَعدعلى الارض معاد إلى المبر م قرام ركع مرفع رأسه مرحع القهقري حتى معد بالا رض فهذاشانه \$ عن أنس س مالك رضى الله عنه أن حدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام راجي مذهبه اليكراهة ان اختار العاوى المأموم لغير كعروتعلم فله بطلب و باليك مرتبطل لاان اضطرأ وا تفق فل كراهة (جدته)

صَنَعَتُهُ له فَا كُلَ مِنْهُ مُ قَالَ قُومُ وافلا صُلَّيَّ لَكُم قَالَ أَنسُ فَقُمْتُ إلى حَصرِلْنا قَداسُودَمنُ طُول مالُدِسَ فَنَعَمُنُهُ عِلَا عَفِقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصَّغَفْتُ أَنا والدَّيْمُ وراءً والعَجُو زُمِنْ ورا ثنافصلى لنارسول الله صلى الله عليه وسلم رَكَعَتَين مُ انْضَرَفَ ﴿ عن عائشةً رَوْج النَّيْ صلى الله عليه وسلم و رضى عنها أنَّها قالَتْ كُنْتُ إنامُ بَيْنَ يَدَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم و رحلاتى فى قَبْلَتْ مَاذَا سَعَدَ عَرَيْنَ فَعَيْضَتُ رِحْدَلَى وإذا قامَ بِسَطْمُهُما قالَتُ والنُّيُوتُ يُومَنْذُ لُدِسَ فيها مَصَابِيمُ ﴿ وَعَهَارِضِي الله عَنَهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلَّى وهَيَ بَيْنَهُ و بَيْنَ العباد على فراسُ أهله إعتراضُ الجنازة ﴿ عن أنَّس رضى الله عنه مال كُنَّا نُصِّلي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيضَعُ أَحَدُنا طَرَفَ النَّو بِمنْ شُدَّمَ الْحَرِّقِي مَكَانِ السُّحُود ﴿ وَعَنْدُرْضِي الله عنه أنه سُمُلَ أَكَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى في تُعْلَيْه قال نَعَم عن ورس عبد الله رضى الله عنه أنه بالَ عُرَقَ مَنا ومَسَم على حُفْيه عُم مام فَصلى فُسُل فعال رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمَسْنَعَمثُلَ هذاف كان يُعْبُهُمُلان ويراكان من آخرمَن أُسلَم عن عَبدالله بن مالك ابن مُحَيْنَةَ رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذاصلى فَرَّجُ بِينَ بُدِّيد حتى بَدُو بَياض إِبْطَيْهِ ﴾ عنأتس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى صلاَّ تنا واسْتَغْبَلَ وَبُلَتناواً كَلَ ذَبِيحَتَناه ذاك الْسُلِمُ الذي له ذمَّةُ الله وذمَّـةُ رسوله فلا تُعْفِرُ واالله في ذمَّتِهِ \$ عناسَ عُرَرضى الله عنه ما أنه سُمل عن رجل طافَ بالسَّت العُمرَة ولم يَطُف بَيْنَ الصَّفاوالمروة أَيَاتَى امْرَ أَتَّهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّهِي صلى الله عليه وسلم فَطافَ بالبَيْت سَبْعًا وصَلَّى خُلف المقام رُ عَتَيْن وطافَ بَيْنَ الصَّعَاوِ الرُّ وَةُوقَدُ كَانَ لَكُمْ فَي رسول الله أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴿ عَنَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله بالاحتمال (قوله ولم يصل) عنهما قال مُنَّادَحُلُ النبي صلى الله عليه وسلم البَيْتَ دَعافى فَواحيه كُلَّها ولم يُصَلِّح بَي خَوْجَ مَنْهُ فَكُلَّا خُرَجُ رَكُعُ رَكُعُتُين في قبل المُعَبِّة وقال هذه القبالة ﴿ عن البّراء رضي الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى فُحُو بيت المقدس سنَّة عَشرَ شَهْرًا أوسَبْعَةُ عَشَرَ شَهْراً تَقَدُّمُ و بَيْنَهُ ما مُعَالَعَةً فِي اللَّفَظِ ﴿ عن حامر رضى الله عند قال كان النَّي صلى الله عليه وسلم يُصلَّى على راحلته حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَاذَّا أَوَا دُفَر بِضَةً نَرَّلَ فَاسْتَغْيَلَ القَيْلَةَ ﴿ عَنْ عَيْدَ الله بِنَ مَسْعُود رضى الله عنه قالصًلى النبيُّ ملى الله عليه وسلم قال إبراهيم الرَّاوي عن عَلْقَمَة الرَّاوي عن ابن مُسعود لا أدرى

الضميرلانس لامالكلان أمأنسأمسلم وأمها مليكة (فلاصلى) نصب أضلى بان مضمرة بعدلام كى والحار ومحر وره خير المددوف أمحا قومدوا نقماجى لانأسلى أومتعلق بقدوموا عملي أن الناء والدةوروى سكون الماء تخضفا أو الام للأس وثبتت الناءعلى لغةمن يعرى العدم عرى العثل (و و ففت) أي اصطففت ورفع المتم وهوصم ارا مولى النب لايى ذرعظفا على الصعرالم دوع أو تصب كالمفرع مصعاعليه (والعوز)أم سليم (قالت) أى معتدر والدو كانت مسرحة الأحوجتهالي الغمز وبؤخذ منهعدم النقض بمعرداللمس ولو للالمائل لانالشات في الرحلين عسدم الحائل والخصوصية لاتثث رواية بلال المنبث أرجع لاسيما الثابن عباس لم يدنحل الأستنده لن دخل فهو مرسل صحابي (دصلي) أي النفل (زاحلته) أقته التي تصلم أن ترحل

(أحدث) أوقع (شي) من الوحي توجب تغميرها مزيدأو ينقص (رجله) الكشمهي والاصمل رحليه بالشنبة (لسانك) لاحبرنك (م) أىعا معدث المفهوم من حدث ففيه بمان الهكان الواحب عليه تبليخ الاحكام (فد کر ونی)فأعلونی في المالة بعوالسبع (فليتحر)فاجتهد (قلت) لغيسير ألاربعية فقلث (وآرة الحاب) في آرة الرفع وغيره (ورى،) لغيرأبي در ور وی بضہ فکسر (خطيمة) إثم وحديث فلسصق عن ساره الحجل على مااذا كان ارج السعد (دفنها) بتراره والافلحرجها (لاراكم) أى بعين البصيرة والوؤ ية بهاأتم من البصر اذلا يحمهاسانر كاهدو معلوم عند أرياب اليصائر أوكان لهعمنان سن كتفسه مثلسم الخماط يبصرعما لا تحدمها الثياب (أخىرت) بان حالت وأدخلت ببيت وأطعمت قو تابعد المنهالكثر عرقها فسلذهب رهلها و نقوى لجها ويشدستد حريها. (الحفياء) سهاو سن تنبه الوداع حسة أميال أوستة أوسبعة (وأمدها) وعايتها (مر) الغيرالاصيلى في هذا ومايعدده أؤمر بهمسرة مغيرو منة فساكنة

زادأونقص فلاسط قيل له يارسول الله أحدث في الصلاة شي قال وماذاك قالوا صليت كذاوكذا فَتْنَى رَجْلَيْهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبِلَةُ وَسَعَدَ سَعْدَتَيْنَ عُسَلَّمَ فَلَا أَقْبَلَ علينا بوجهه قال إنه لوحدت في الصلاة أنَّي أَنْما تُكُمْ به ولَكُن إِنَّا الْبَشِّرُ مِثُلَّكُمْ أَنْسَى كَا تَنْسُونَ فَاذَانَسِيتَ فَذَكَّرُونِي وإذا شَكُّ أُحدُكُم في صلاته فَلْيَعَر الصوابَ فَلْيَمَّ عليه مْ يُسلِّم يَسْعَد سَعِد تين إلى عن عَر رضى الله عنسه قال وافَقُتُ رَتَّى فَي ثَلاث فُلْتُ يارسولَ الله لَوَاتَّخَلَدُنامِنُ مُقَامٍ إِمْرَاهِمِ مُصَلَّى فَنَزَ لَتُ والمُخَــُدُوامِنْ مَقامٍ إِرَاهَــِيمَ مُصَلَّى وآيَةُ الحابُ قُلْتُ يارسولَ الله لَو أَمَرْتَ نساءَكَ أَنْ يَحْقَدِ بْنَ فانْهُ يُكَامُهُنَّ البَّرُ والفاجرُ فَنَزَلَتَ آيَةُ الْحِابِ واجْمَـعَ نساء الني صلى الله عليه وسلم في الغير ة عليه فقلتُ لَهَنْ عَسَى رَبِّهُ إِنْ طَأَلَقَكُنَّ أَنْ يَبَدَّلُهُ أَزْ وَاحَّا خُدِيًّا مِنْكُنَّ فَنَزَّلَتُ هذه الا " يَدُّ ﴿ عَنْ أَنْس رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُعامّة في القبلة فشّقَ ذلك عليه حيرى عَفي وَجهه فَقَامَ فَكُهُ بِيدَ وَفَقَالَ إِنَّ أَحَدُّكُمُ إِذَا قَامَ في صلاته فَانه بِنَاجِي رَبُّهُ و إِنَّ رَبُّ بِينَهُ و بِينَ القبالة فَلا يُبرُونَنَ أَحَدُكُمْ قَبِلَ قَبِلَة وِلَـكَنعن يَساره أُوتَحَتَّ قَدَّمه ثُمَّ أَخَدُ طَرَقَ ردائه فَبصَقَ فيه ثمرَدَّ بَعْضَهُ على بعض فقال أو يَفْعَلُ هَكذا إعن أي هُريْرَة وأبي سَعيدرضي الله عنهما حديث التَّخامَة وفيه زيادة ولاعن يمينه إعن أنس رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البراف في السُيدخُ طيئةٌ وكَفَّارَتُها دُفْنُها ﴿ عن أَبِي هُرُ يُرَّةُ رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال هُلْ تَرُ وَنَ قَلْتِي هَهُنا فُوالله ما يَحْفى عَلَى حُسُوعَكُم ولاركوعكم إنى لا راكممن وراء ظهرى عنائِ عُرَّرضى الله عنهَ ما أن وسولَ الله صلى الله عليه وسلم سابقَ بينَ الْحَيْل التي أُضْحِرَتُ من الْمُفْياء وأمَّدُ هُ أَتَنْيَةُ الوَداع وسابَقَ بَيْنَ الْحَيْدِ الذي لم تُضَمَّرُ مِنَ الثَّنْيَة إلى مُسْجِد بَنِي زُرَيْق وإنَّ عبد الله كان فم نسابق ﴿ عن أنس رضى الله عنه قال أَتَّ النبي صلى الله عليه وسلم عمال من الجدر ين فقال انتروه في المسعد وكان أحد مرال أتى بدرسول الله صلى الله عليه وسلم نَغَرَ جَرسولُ اللهصلي الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يَلْتَعَتُ إليه فَلِما قَضَى الصلاةُ عاءَ خَلَسَ إليه فَيًا كَان رَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذُ حَاءَهُ العَبَّاسُ رضى الله عنه فقال يارسولَ الله أعطى فانى فاديت نَقْسى وفادَيْتُ عَقيلاً فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُذُ فَمَا في قُويه مُ ذَهَبَ يُعَلَّهُ في إِنستَطع فقال يارسولَ الله مُر بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَى قَالَ لا قال فارفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لا فَنَـ ثَرَ منه م ذَهَبُ يُقَلُّهُ

فقال يا رسولَ الله مُ بَعْضَهُم مَ رَفَعُه عَلَي قال لا قال فارفَعْهُ أَنْتَ عَنَّ قال لا فَنَـ مُرَمنهُ مُ احتَم لَهُ فالقاه على كاهله مُ أَنطَلَقَ فَا زَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسل تُبعُهُ نَصَرُه حَي حَفَّي عَلَيْنا عَدامن وصدةً عن مُحدود بن الله صلى الله عليه وسلم ومُمَّم منه ادرهُم الله عن مُحدود بن الرَّ بيد عالا نصاري أنَّ عَتْبِانَ بِنَ مَالِكُ وهومن أَصِّحَاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَـن شَهد بدُرَّامنَ الا نصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومي فاذا كانت الا مطارسال الوادى الذي مدى ومنهم لم أستطع أن آتى مسعدهم فأصلى لهم مووددت بارسول الله أنك تأثيتي فَتُصلّى في مدّى فاتحد ممصلى قال فقال له رسول الله صلى الله على موسلم سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءًاللَّهُ قَالَ عَنْمَانُ فَغُدّا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين أرتفع النهار فاستَّاذُنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنتُ له فَلَمْ يَجُلسُ حِينَ دَحَلَ البَيْتَ مَ قال أَينَ تُحبُّ أَن أُصلى من بدَّتَكَ قال فأشرتُ له إلى الحدة من البدت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَمْ وَفَعُمنا فَصَفْنَافُ صِلْ رَكُعَتِينَ مُ سَلَّم قال وحبسناه على خرسة صنعناهاله قال فَتَابَ في السَّدَ وحالٌ من أهل الدَّارِدُوءَ دَفاحَة عُوافقال فائل منهُ مأين مالكُ بنُ الدُّحيْس أوالدُّخسُن فقال بَعْضُهُم ذَلك مُنافقٌ لا يُحتُّ الله ورسولَه فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تَقُلُ ذَلكَ أَلا تُراهُ قد قال لا إله إلا الله مر يدُندال و حدة الله قال الله و رسوله أعلم قال فأنارى و حهدة ونصحته إلى المنافقين فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فان الله قَدْ حَرَّم على النارمَن قال لا إله إلا الله بَيْتَع بدَ الد وحه الله الله عن عائشة رضى الله عنها أن أم حمد قو أمسل أرضى الله عنهما فكرتا كندسة رأتاها بالحَيْسَة فيها تصاويرُفَذَ كَرَبَاذَاكَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنّ أولهُ كَا إِذَا كان فهم الرّ حُسلُ الصَّائِحُ فَمَاتَ بَدَوَاعلي قَبْره مُسْحِدُ اوصَ قَرُوا فيه تلكُ الصُّورُ وأُولَمْكُ شرارالخَاق عند دالله يوم القيامة ﴿ عن أنس ى الله عنه قال قدم الذي صلى الله عليه وسلم الدينة في نزل أعلى الدينة في عَيْ يُقَالُ لهم مَنُوعَرُو بِن عُوفِ فا قامَ الني صلى الله عليه وسلم فيهمُ أَرْبَدَعَ عَشْرَةُ لَيلة مم أرسك إلى بَي الْمُعَارِفِا وَامْنَقَلَدِينَ السُّمُوفَ فَكَا فِي أَنْظُرُ إِلَى النِّي صلى اللَّه عليه وسلم على راحلته وأبو بكررضي الله عنيه ردفه وملا أبني الغيار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبى أيوب وكان يحت أن يُصلُّ حَيثُ أُدرَكُتُهُ الصلاَّةُ ويصلَّى في مرايض الغُمُّ وأنه أمر بيناء السُّحد فأرسَل إلى ملَّا بني النَّار

(أصلى لقوى) أى لاحلهم أى أومهم (ووددت) عنت (فاتحده)رفعه على الاستثناف وعلى نبوت النصيب فبان مضمرة حواراأى وددت اتمانك فصلاتك (فعداعلى) سقط لغيرا نوى الوقت ودرعلي (فصفنا) الاربعة بالفك (خرورة) فى القاموس مى سبه عصيدة المسم وللالجمعصدة أومرقة من بلالة التحالة اله وفي الغسرى هى المردة طع صغارا يطمع عالذر علسه بعد النصم من دقيق أما الحرر وةعهملتين فتحتمة فهملة فدقيق بطبخ المن (فثاب) فاع (الدار) المحلة (دوعدد) نعی بعضه-م اثر بعض لما سمعت وا بقدومه لامضطعيين (ابن الدخيشن) في الحا ربين الاصلى من روا به معمر مكدرا والشك ولسالج الدخشم بالمموصوب

تشبية عصادة في المصدراح بالكسر حانب العتبية من المان وفي الصحاح عضادنا الساب خشنتاه من حاسمه (اللهم الخ) لا تغير ج على الرحرول ولا عبره فسد قط ماأطال نه شراح هددا الحددث تعراو كانت الرواية هنااللهم ان الحسيرالخ وفقت راء فاغفره وكداسون محدوفة كان رحزا أخرم (طفق) delut (ama) des اعلام (أنسائهم) العمير الهودلان النصارى نبهم عيسي ولاقبرله أوأن فسه حدثق وصالحهم بينمه روادة مسلم فعدمل الكازم على الصَّا لِهُ على الهلامانم من ان بكون فه مرأنساء كالحوار ساذهوا بقل رسلهم (حدياة) الاصل حد رأة مصغر حداة كعسة أمدات الهمزة باءوأدعت الماء في الماء ثم أشتمت الفقعة فترولات الالف (خماء) خمة من صوف أُوو بر (حفش)بيتمن شغروفسه حوار المبت بالمعتد وضر بمسكنيه اذا لم المسكنام وامن الفتنة (و يوم الخ) يوم مستدأ خرومن اعاجب والبيت من الطويل دخل الجزء الثاني القبض وهوحذف الحامس الساكن (أعاحب) حمع اعوية وروى ألضا تعاحب

فَعُنهُ وَ الله عَنهُ وَمَى الله عَنهِ ما أنه كان يُصَلّى الله عليه وسلم عَرضَتْ عَلَى الله عليه وسلم و عن النه عنه النه و عن النه عنه الله عليه وسلم عالى الله عليه وسلم عن النه عن النه عنه الله عنه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه وسلم الله عنه الله عن النه عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وسلم الله عنه و النه عنه الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله عنه والنه عنه والنه عنه والنه عنه والنه عنه والنه و حمد الله على الله عنه و الله الله عنه و الله عنه و الله الله عنه و الله الله على الله عنه و الله عليه و الله و الله

ويَوْمُ الوشاحِمِنُ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا \* أَلَا إِنهُ مِنْ بَلْدَةَ الدَّكُفُرِ أَنْحِانِي وَالْتَعَادُسُ مَعَ مَعْعَدُ الْأَفْلَتِ هَذَا قَالَتَ فَدَنْتَنِي قَالْتَعَادُ اللهُ عَنْ مَعْ عَمْدًا إِلاَّ فُلْتِهِ مَا قَالَتَ فَدَنْتَنِي وَالسَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسِيمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسَالُ النَّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسَالُ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وفي المحاج والتعاجما العاتب لاوا عدله من افظه (لانسان) طهر لاستحرا على اوى الحديث

(راقدالخ) فيهجوارنوم غيرالفقراء بالسحد والتكنية بغير الولأ وملاطفة الاصهار (يقل) مضارع قال من القياولة وهي نوم نصف النهار ( فابركم الخ) أى درافلو خالف وحلس فالمالكمة لاتسقط وانبطول وللشافعية ان سهوا أو حه الاوقصر الفصل كذلك (باللن) مالطوب النيء (بالحارة المنقوشة ) العموى والمستملى بالتنكير فهما (والقصة) الجس بلغة الحار مقال قصص داره أى حصصها (مستعدا) ولو صفر كفعص قطاة (مثله) المثلبة استفالقدر والسعةر وىأجدم فوعا ەن ئىلەسىدائىللەلە بنتا أوسعمنينه أوالمراد عشرة ابنية واجدعدل وتسعة فضل اذالحسنة بعشرأمثالها (أوأسواقنا) أوللتنو يعلالاشكمن الراوى لابع قرلايحرح (ايده) قدوه (بروح القدس حسبريل (بلعبون) أى الدريب على مواقع الدرب والاستعداد العددوواداحارفي المسحد لانهمن منافع الدين (الى العمم) أى و الاتم لا الى دواتهم ادنظر الاحسالي الاحنى غسر حاثر في غسير القدرالستثفي عندناوهذا مدل على الله كان بعد ترول

هوفى المُسْعِدراقد فاءرسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهومُضْطَعِعُ فدسَقَكُرداؤُهُ عن شقه وأصابَهُ تُرابُ عَفَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعُهُ عنه وهو يقولُ قُمُّ أَباتُر اب قُمْ أَباتُر اب عن أي قَت ادّة السّلَـي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دُحْـل أحد كم ما السَّعِدَ فَالْيِرَكُعْرَكُعْتَيْنَ قَبْلُ أَنْ يَجْلُسُ ﴿ عَنْ عَبِدَ اللَّهِ مِنْ عُرَّ رَضَى الله عَنْهِ ما قال إِنَّ السَّعِدَ كان على عَهْدرسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْنيًّا باللَّبن وسَقْفُهُ بالمِّريد وعُدُدُهُ خَسَّبُ الغُدُل فلم تردفيه أو بكررضي الله عنه شيأ وزادفيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم باللمن والجريد وأعاد عُدَهُ مُعَسِّما مُعَسِّرُهُ عُنْمانُ رضى الله عنه فزاد فيه زيادةً كثيرة وينى حداره بالمجارة المنقوشة والقصة وحمل عدمن جارة منقوشة وسقفه بالساج ﴿ عن أَبِي سَعِيدَ الْحَدْرِي رضي الله عنه أنه كان يُحَدّثُ يومًا حتى أنّى على ذكر بناء السّحد فقال كَنَّالْحُمْلُ لَينَةُ لَينَةٌ وعَالِلِّنتَيْنِ لَبِنتَينَ فَرآهُ النَّي صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ينفض الترابعنه ويقولُ و يُعَعَارَ تَقْتُلُهُ الْفَتُهُ الْمَاعَيَةُ يَدْعُوهُم إلى الْجَنَّةُ ويَدْعُونُهُ إلى النار قال يقولُ عَارَاعُوذُ الله من الفَّتَن ١ عن عُتُمانَ بن عَفَّانَ رضى الله عنه عند قُول الناس فيه حينَ بني مُسْعَد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أكثرتم وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بني المُسْعِدُ أَيْسَغَى بِهُ وَجُهُ اللَّهُ بَي اللَّهُ لِهِ مِثْلَةً فِي الْجَنَّة فِي عن حامِ بن عَبْد الله رضي الله عنهما فال مر رَجُلُ فَي المُسْعِد ومَعَمُ سُهامٌ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمسكُ بنصالها ﴿ عن أَني مُوسَى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مَن مَرْفى شُيَّمن مساحدنا أوأسواقنا بنُّسُلُ فَلَيْأُخُدُ عَلَى تَصَالُهَ الا يَعَقُّر بَكُفَّهُ مُسَلِّمًا ﴿ عَن حَسَانَ مِنْ تَابِتُ رضي الله عنه أنه استشهد أَيَاهُرُ بُرَّةً رضى الله عنه أنشُدُكَ الله هَلْ سَعْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ياحسان أحب عنرسولِ الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس فال أبوهر يرة أدَّم في عن عائشة رضى الله عنها قالَتُ لَقُدْرًا يُتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَوْمًا على بابِ حُمْرَتَى والْحَبَشَةُ يَلْعَمُونَ في المسحدورسول اللهصلي الله عليه وسلم يسترني برداته أنظر إلى لَعبهم وفي رواية يَلْعَنُونَ بحرابهم عن حَعَب بن مالك رضى الله عنده أنه تَقاضَى ابن أبي حَدُرُدد يناً كان له عليه فى المسعد فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَاحِي سَمَعُهُمارسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهوفى بيته فَرَجَ المهماحتي

(تفات) نعرض لى فلمة (أخي) فى النبوة (رب اغفرالخ) رواية أبي درولان عساكر هالى واستقاط سادقيه ولغيرهمما رت همالي وحسل عسلي التغيرمن بعضالرواة أوالاقتياس (الا كل) في القاموس هوعرق فىالسد أوعرق الحماة ولاتقال عسرق الا كحل اه (فضرب) أي لسعد (برعهم) يفرعهم (نها) أي في قال الجمعة ﴿ وَأَنْتُ راكبة) فيهأن ولالل وأروائها طاهران وان احتمل ال يعبرها معيل اذ لانؤمن تاويثه بأحدهما المدت وعلى الخزم بتعلمه هو وسيلة لان نطاف على غبرمعلم إذماكل أحد نعلم أنه كان معلى الاسميا والمقام للنشريدع (فاختار ماعند الله) سقط الاصملي وابن عسأكر وضرب غلسه أنوالوقت (أمن الناس الخ)أ كترهم حودا سفسه وماله بلا استنابة أوله من الحقوق مالوكان لغمره لامين فصدق ولازم في الصبة وبذل المال وقدى بنفسه بانشراح صدر ورسوخ اعمان بانالمنةلله ورسوله على جمع خلقه لكن المصطفى بحمسل أخدلاقه اعترف ذلك شكراللمنعم ظاهراوان كانهومصدر كل نعمة من الله وليس لسواه نعمة

كَشَفَ سَعْفَ خُرْرَته فَنادَى الكَعْفُ قَالَ لَيْكَ ارسولَ الله قال ضَعْمَنُ دُنْكَ هـ ذا وأومَا اليه أى الشَّمْرَ قال قد فَعَلْتُ يارسولَ الله قال قُمْ فاقصه ﴿ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَسَى اللَّهُ عنه أَن رَجُلاً أُسُودَ أوامر أمَّسُوداء كان يَقُمُّ المُسجد فَاتَ فَسَالَ الذي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كُنْتُمْ آ ذَنْتُم وفي به دُلُوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبر ، فَصَلَّى عليه عن عائشة رضى الله عنها قَالَتُلَا أُنْزِلَتِ الا مَا يَتُمنُ سُورَة المُقَرَّة فَ الرَّما خُرَّجَ الني صلى الله عليه وسلم إلى السعد فَقَرَأُهُنَّ عِلَى النَّاسِ مُ حَرَّمَ تَجَارَةً الْجُرْ فَ عِن أَبِي هُرَيْرَةً رضى الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ عَفْرِيتًا مَنَ الْجِنَّ مَفَلَّتَ عَلَى المِارِحَةَ أُو كُلِّمَةً تَعُوهِ اليَقْطَعُ عَلَى الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصعوا وتَنظروا إليه كُل كُم فَذ كُرت قول أخى سُلَمْ انْ رَبِاغْفُرلِي وهَبْلِي مُلْكًا لا يُنْبَغِيلا حَدِمن بعدى ﴿ عن عائشةَ رضى عنها قَالَتُ أُصِيبَ سَعُدُيُومَ الْحُندَ فَ فَالا كُلُ فَصَرَبِ النبي صلى الله عليه وسلم حَمْدَة في المسحد ليَعُودَهُ من قريب فلم يَرْعُهُم وفي المسجد خَمَّةُ من بني غفار إلاّ الدَّم يَسيل المهم فقالوا ياأُهل ل الْخَيْمَةُ ماهذا الَّذِي مَا تينامن قَبَلَكُم فاذاسَعد نَعْدُو جُرِجُهُ دُمَّا فَاتَ فيها ﴿ عِن أُمْسَلَمَ وَن الله عنها قالَتُ شَكُوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى قال عُوفى من وراء الناس وأنترا كمة فَطُفتُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلى يُصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطوروكتاب مُسطُور إلى عن أنس رضى عند أن رَحُلَيْن من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم خَرَحامن عند النبي صلى الله عليه وسلم في لَدلَه مُظلَمة ومَعَهُما مثلُ المصاحبُ يُضيا من أيد مهما فَلَا افْتَرَقَاصارَمَعَ كُلُواحدمنم ماواحد حتى أنَّى أَهْلَهُ ﴿ عن أَى سَعيدا لَحُدرى رضى الله عنه قال خَطَبَ الني صلى الله عليه وسلم فقال إنّ اللهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْياو بَيْنَ ماعند وفاحتا رماعند الله فَبَكَي أَبِو بَكُر رضي الله عنه فَقُلْتُ فَي نفسي ما يبكي هـ ذا الشَّيحَ إِنْ يَكُن اللَّهُ حَير عبد أبين الدُّنْمِاو بَيْنَ ماعدُ ـ دَهُ فاختار ماعدُ دَالله ف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هُوَالعَبْ دُوكان أبو بَكُراع مَا مَا فَقَال مِا أَبِالْكُر لا تَبْكُ إِنّ أَمَنَّ الناس عَلَى في صُعبته وماله أبو بمكر ولو كُنْت مُعَذًّا من أمَّى خَلِيلًا لِتَّخَذْتَ أَمَا بَكُرِ ولَكُن أُخُوةُ الاسلام ومَوْدْتُهُ لا يَعْقَين في السَّحِد باب إلاس - دَالا باب أبى بكر ١ عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه

فافهم (باب أبي ) نصب على الاستثناء أورفع على البدل وفيه رض يخلافته اذاً بقاه دون بواب الناس المخرج منه الى الصلاة

(أعلق) بالبناء المفعول أوالفاعل أى أمر بغلقه لللاترد مم النياس الرصهم على مشاهد ته والاقتداء بافعاله (فبدرت) فأسرعت (خشى) أى المصلى (صلى) (٤٦) أى الموتر فأوترت أى المال كعدة في الشرح احتج به الشافعية على ان أقل الوتر

الذى مات فيه عاصمار أسم بخرفة فقع كعلى المنبر فهمد الله وأثى عليه م قال إنه ليس من الناس أَمَا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَكُنْ حُلَّهُ الاسلام أَفْضَلُ سُدُواعَنَى كُلّْ خُوحَة في هذا السُّحِد عُيرَ خُوحة إلى بكر ﴿ عن ابن عُلَم رضى الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَدمَم مَّ مَّ قَدْ عَاعَتُمانَ بنَ طَلْحُةً فَقَيّم المابَ فَدَخَلَ النِّي صلى الله عليه وسلم و بلال وأسامة بن زُيدوعُنمان بن طَلْحَة مُ أُعْلِقَ المابُ فَلَيْتَ فيه سَاعَةٌ مُ حَرِّجُوا فال ابْ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَالْتُ بِلالاَفْقَالَ صَلَّى فيه فَعُلْتُ في أَي فقال بَينَ الأُسطُوانتَين قال ابن عَرَفَد هَبَ عَلَى أَن أَسالَهُ كُم صَلَّى ﴿ وعنه رضى الله عنه قال سَالَ رَجل النبي صلى الله عليه وسلم وهُوعلى المنبرماتري في صلاة اللَّيْل قال مَنْنَى مَثْنَى فاذا حَدْي الصَّبح صدلَّى واحدَةُ فَأُوْتَرَتُ له ماصلي وإنه كان يَقُولُ احْعَلُوا آخرَ صَلاتَكُمْ بِاللَّهُ لوتْرًا فان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ﴿ عن عَدالله بن زيد الا نصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مُستَلْقياف المُستدواضعًا إحدى رجليه على الأخرى ﴿ عن أَبي هُر برَهَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاةً المجيع تربيد على صلاته في ميته وصلاته في سُوقه مُعسّا وعشرين أُ دَرَّجَهُ فَانَ أَحَدَكُم إِذَا تَوَضَّا فَأَحَسَنَ الْوَضُوءَ وَأَتَى الْمُصَدَّلا بُرِيدُ إِلاَّ الصلاةَ لَمُ يَخُطُ حَطُوةً إِلاَّرَفَعَهُ الله بادرَ حَةُوحَطَّ عندم الحطيئةُ حتى يَدْ حُلَ السَّعِدَ فإذا دَحَلَ السَّعِدَ كان في صَالاة ما كانتُ تَحْبِسُهُ وتُصَلَّى المَلائكَ مُعَلِيه مادامَ في عَجْلسه الذي يصلى فيه اللهُمَّا عُفْرَاه اللَّهُمَّ ارْجَهُ ما لم يُحْدثُ فيه ﴿ عن أَبِي مُوسَى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ المُؤْمِنَ المُؤْمِنِ كَالْبُنْمَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وشَّلْتُ أَصابِعُهُ ﴿ عَن أَبِي هُرَّ بَرَّةً رضى الله عنه قال صَلَّى سارسولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بناركعتين ممسلم فقام إلى حسبة معروضة في السجد فاتَّكَا عَلَمِهَ كَا نَّهُ غَصْمَانُ ووصَّعَ بَدَّهُ الْمُنَّى عَلَى الْمُسْرَى وشَمَّكَ بَيْنَ أَصابِعه ووصَّعَ خَدُّهُ الا مُحَنَّ على ظَهْر كَفْه النُّسْرَى وخر حَت السَّرعانُ من أبواب المسجد فقالُواقَصُرَت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعَـرفها ماأن يكلما موفى القوم رجل في يديه طول يقال له دُواليدين قال يارسول الله أنسيت

وكعةمع حددت العجر مرفوعا الوثر ركعتمن آخر اللمل وقال المالكية أى ركعة مع شفع تقدمها اه لاعق أن الحديث لنس فسه تعرض لاقل أو أكثر الفسه أن الاسار لصلاقاللبلى كعةوحديث انعير اس كاقاليل احد اوا آخوالح كارى وأن كانله روآيةغــيز مذكورة هنافلتحمل على هذه لللاستناقض كالمه ولان شأن من يصلي أخره أنلابقتصر عملي ركعة على أن قوله الوتر ركعة نصفى أنه ليس ثلاثا وماهنا بعشيه مسلاهب المالكمة أن الوترركعة مع تقدمشفع وهل تقدمه شرط كالوهوالعمدأو عد خلاق عندهم (له) أى الوراد الجعل الدال علىه احداوا (مستلقما) فمهجوا زالاستلقاء بالسعد (الحدم)روى الحاعة (الا الصلاة) بدخل الاعتكاف بالاولى لان أقله نوم وليلة يتضي صوماوصاوات وقول الشارح أومافي معناها كالاعتكاف حارعلى مذهبه ( يحدث فيه ) روى بدله يؤد أى اللائك (أصابعة) للاصلى بين (السرعان) في القاموس سرعان النياس محركة

أواثلهم المستبقون الى الامرو بضم السين واسكان الرامج عسر سع كمكتب وكثبان (قصرت) بالبناء الفاعل أم أوالمه فعم المستوين المسادوء ري السياداء أوالم فعم المناء ا

لابصر وان مع نسير فعل (همطمن بطن) سـقط لابوى ذر والوقت الحار ولابن عساكرهبط من طهر (واد) هو العقبق (البطعاء) مسيل واسع فمهدقاق الحصيجعه أباطع و بطاح و بطائح (ثم) هذاك (يصبع) بدخل في الصماح ( کئب) رماليجسمع (فلما) فدفع (الروحاء) في الشر حقر به عامعة على الملذن من المسدينة سها و سَالِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مبلا وفي القاموس هي موصع بين الحرمين على ثلاثين أوأر تعسمالامن المدينة (العرق) الحيل المسغير أوعرق الطبية وادمعسروف اه شرح (سرحسه) سخدره (الرويثة) في الشرح هى قرية حامعة بينهاوين المدينة سعة عشر فرسخا وفي القاموس رو يلية موضع بين الحسرمين (وحاه) بكسرالوا ووصمها أىمقابل والهاء خفض عملى عن أونصاعملي الفارفية كذا فيالشرح (بطع) بسكون الطاء وكسرهاأى واسمع (مفعی) عرج (أكة) موصر مر نفع (ر د) طراق (فانثى ) فانعطف (كثب) الال رمل كثيرة (تلعة) مسيل الماءمن

أَمْ قُصْرَتْ الصَّلاقُ قال لم أَنْسَ ولم تُقُصُّر فقال أَكَا يقولُ ذُو المَدَيْن فقالوانع فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى ماترك مُ سَلَّمْ كَبْرُوسَعَد مثلُ سُعُوده أُوا طُولَ مُرفع رأسه وكبرم كبر وسعدمثل سُعُوده أوا طولَ مُ رَفَّعُ رأسهُ وكُمْرَعُ سَلَّم ١ عن عَبْد الله نعمر رضى الله عنه ما أنه كان يصلي في أما كن مِن الطُّريق و يَقُولُ إنه رأى النيُّ صلى الله عليه وسل يُصلِّي في تلكُ الا مُكنَّة ﴿ وعنه رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينزلُ بذى الحُلَيْعَة حين يَعْتَمْرُوفَي حَتَّهُ حين جَعْتَ سَمْرَة في مُوضع المُسجد الذي بذي الْحَالَيْفَة وكان اذار جَعَمِنْ عُرُوكان في وَالْتَ الطَّرِيقِ أَو جَ أُوعُ رَهُ هَدَّطَ مِنْ بَطْنِ وَادِ فَاذَا طَهُرُمِن بَطْنِ وَادِ أَنَاحَ الْمُطْعَاءَ التي على شَفِيرِ الوَّادى الشَّرِقِيَّةُ فَعَرِسَ مُّحَى يُصْبِحُ لِيسَ عندَ السَّعدِ الذي محمارة ولاعلى الا كُمَّ التي علم السَّعدُ كان مُ حَليمُ يُصلَّى عندُ الله عَنْدَهُ فَي رَطُّنه كُنُب كان رسول الله على الله عليه وسلم مُ أَنْصَلَّى فَدَ عافيه السَّلُ البَّطَ عاء حتى دَفَنَ ذَلْكُ الْمُكَانَ الذي كَانَ عِبْدُ اللَّهِ يُصَلَّى فيه وحَدَّثَ عِبْدُ اللَّهِ أَنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم صَلَّى حَيْثُ الْمُعَدُ الصَّغِيرُ الذي دُونَ المسعد الذي بشَرَف الرَّوْعَاء وكان عَبْدُ الله بَعْلَمُ المكانَ الذي فيه صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ مُعن مَدنكَ حين تَقُوم في المسجد تُصلى وذلك السُّحدُ على حافة الطريق المنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المعد الأكبر رمية محمر أونحوذاك وكان عَيْدُ اللهُ يُصَلَّى إلى العرق الذي عنْ لَهُ مُنْصَرَف الرَّوْ عاء وذَلكَ العرق انْهَاءُ طَرَّفه على حافة الطّريق دُونَ المَّحِدِ الذي بينَهُ و بَيْن المُنصَرِفِ وأَنتَ ذاهب إلى مَكَّةُ وقد أبتني مُم مسعد فَلَم يَكُن عُبد الله يُصَلَّى في دلكَ السُّعدوكان يَتُر كُه عن يَساره و وراء ، و يُصَلَّى أمامه إلى العرف نفسه وكان عَبد الله يَرُ وحُمنَ الرَّوْحَاء فلا يُصلِّي الظُّهُرَحِتِي بَأَنَى ذلكَ المَكانَ فَيُصلِّي فيه الظُّهْرَو إذا أُقَبَلَ من مَكَّمَ فَانْ مَرَّبِهِ قَبْلَ الصَّبِحِ بِسَاعَة أُومِنْ آخر السَّعَرِعَرَّسَ حتى يُصَّلَّى بِالصَّبِحُ وَحَدَّثَ عَبُدُ الله أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مَزلُ تَعَتَ سُرَحَة صَعْمَه دونَ الرو يُشَه عن يمين الطَّر بقو و حاه الطّر يق في مَكان بَطْع سَهُل حتى يَعْضَى مِن أَ كَمَدُو بِنَ بَرِيد الرُّو يُنَّة عِيداً بِنِ وَقَد الْكَسَر أعلاها فانتنى فَجُوفها وهُي قائمَةُ على ساف وفي سافها كُنُبُ كَثيرة وحدَّثُ عَبدالله أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَ طَرَف تَلْعَدُمن و راءالعرج و أنت ذاهب إلى هضمة عند ذلك المدحد قبران أو تلاثة على

فوق الى أسفل الهضبة فوق الكثيب في الارتفاع دون الجب لوفي القاموس هي ما ارتفع من الارض وانه بط ضدومسيل الماء وما السعمن فوهة الوادي والقطعة المرتفعة من الارض فانظره (العرب) قرية جامعة بينه الوي وين الروينة ثلاثة عشر أو أربعة عشرميلا (هضبة)

القروررضم من جارة عن عمين الطريق عندسكات الطريق بن أولئك السكات كان عبد الله يرُ وحمنَ العَرْج بعدَ أَنْ تَسِيلَ الشَّمْسُ بالهاجرَة فَيُصَلَّى الطُّهْرَف ذلك المعدد قال عمد الله وَرزك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند سرحات عن يسار الطّريق في مسيل دُونَ هُرسَى ذلك المسيل الصق بكراع هُرشي بينه و بين الطريق قريب من عُلُوة وكان عبد الله بصلى الى سرحة هي أَقُرَبُ السَّرَ حات إلى الطَّريق وهي أَطْوَلُهُنَّ ويقولُ إنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم كان يَنزل في المسيل الذى فى أدنى مرّ الطّهران قبل المدينة حين مرّ مل من الصّفراوات يُنزلُ في مّلن ذلك المسلمان يسار الطريق وأنت داهب إلى مَكَّة لَيس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين الطريق إلا رَمْيَةُ بَحَدَرُقَالُ وَكَانُ النَّيْصَلَى اللَّه عليه وسلم يَنْزِلُ الْذِي طُوَّى و يَسِيتُ حتى يُصْبِحُ مُ لصَّلَّي الصَّبْع حين يقُدُم مُكَّةً ومُصلِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة عليظة ليس في المعد الذي أني تُم ولكن أسفل من ذلك على أكسة عليظة وكان عبد الله يحدَّثُ أن النبي صلى الله عليه وسلم استَعْمَلُ فَرَضَتَى الْجَبَلِ الذي بينهُ و بين الجَبَل الطويل تَعُوال كُعْمَة فَعَلَ السَّحِدَ الذي بني تُمُّ يُسار المسجد بطَرِّف الأ كُنَّة ومُصِّلَّى النبي صلى الله عليه وسلم أَسْفَلَ منه على الأ كُنَّة السَّوداء تَدُّعُ منَ الا كَنَهُ عَشَرَةَ أَذُرُعِ أُونَعُوها مُ أَصَلَى مُستَقُلَ الْفُرضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الذي بَيْنَكُ و بَيْنَ الكُّعَنَّة ﴿ وعنه رضى الله عنه أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان اذاخر جَيَّومُ العيد أمرنا يحَرْبَهَ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيه فَيصَلَّى إِلَهُ اوالناسُ وراءَ وكان يَفْعَلُ ذلك في السَّفَر فَ ن ثُمَّ اتْخَـ ذَها الأُمْرَاءُ ﴿ عِن أَبِي حَيْفَةُ رَضِي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم بالبّطعاء و بَيْنَ يَدّيه عَنْزَةُ الظَّهُرُ رَكْعَتَيْنُ والْعَصْرُ رَكْعَتَيْنَ عَرْ بَيْنَ يَدُيُّهُ الْمُرْأَةُ والْجَارُ في عن سَهُل رضى الله عنه قال كان يَنْ مُصَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم و بَيْنَ الجدارعُ سَّرَّ السَّاة ، عن أنس رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاخر جَلا أَجته تَبعَّتُهُ أَناو عُلامٌ ومَعَناعُ كَازَةً أُوعَ صَا أُوعَنزَةً ومعناإداوة فاذا فرغمن حاحمه ناولناه الاداوة في عن سَلَمة بن الا كوع رضي الله عنه أنه كان أيصًلى عندًا الأسطُوانة الَّتِي عندالمُعَف فقيلَ له يا أبامُسلم أراكَ تَعَرَّى الصلاة عندَهده الأسطُوانة قال فانى وأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتَّدَّرَّى الصلة عَندُها ﴿ عن ابن عُمْرَ رضى الله عنهما حديثُ دُحُول النبي صلى الله عليه وسلم السَّعْمَة قال فَسَالُتُ ولا لَحِينَ وَج ماصَعَ النبيُّ

أخدل منسطعلي وحه الارض أو ماطال واتسع وانفرد من الجبال (رضم) وتعرك معور عظام برضم بعضها فوق بعض وفتم الضاد الاصبيل (سكات) معفرات ولغير أبي ذر والاصيلي سلمات بفتع المازم جمع سلة شعز ندبغ نورقته الجلسد (هرسى) ثنية قرب الحققة (بكراع) بطرف (غاوة) رمنية سهم أيعد مايقسدر علمه و مقالهي قدر المائة ذراع الىأر بعمائة (مرالخ) تسمى الات بطئ مرو والاصديلي مر طهران (فرضى)مدالي (أسفل) أصبعلى الظرفية أورفع خبر مبتدأ محذوف (عشرة) لايىدر عشر ( تعزية ) بالتحادها (م) هنا (عنزة) عصا أقصر من الرج ولهارج من أسفلها (بين بديه )أى بن القبلة والعبرة لاسما وسنده مدل أن الصلاة لاتبطل عرورذاك والتشديد الوارد بقطعهاعر ورالحار والكاب حسل على قطع كال تواجها بشمغل قلب المصلى (سهل) زادالاسدن اسسعد أى الساعدى (رسول الله) الد ضيلي النبي (مر) موضع مرور و کان نامة أو ناقصية بتقدير فدرأ ونحوه والظرف خبر (عكارة) هي العارة

(هبت) هاحث (الركاب) الآبل (الوحل) لغيراً وى ذر والوقت والاصيلي وابن عساكرهذا الوحل (فيعدله) من المتعديل وهو نقويم الشي والمعافظ بفتح فسكون فكسراى يقيمه تلقاء وجهه (آخرته) خشبته التي يستندا لها الواكب (قالت) أى عائشة لمن قال بحضرتها يقطع العلاة السكاب والحارو المرأة (لقد) روى ولقد (رأيتني) أى أبصرت نفسى (٤٩) (أسنحه) الماصيلي بضم فسكون

فكسرأى أن استقبله منتصة ببدني في صلاته (شاب) قبل هوالوليدين عقبة سأبي معسط كأأخوجه أونعيم شيخ المفارى وقيل غير. (مساغا) طر يقا عكنه الرورمنه (من الاولى) أي من الدفعية (فنال) فأصاب (من أبي سعيد) أعامن عرضه مالشم (مروان) بنالجكم مانسنة حس وسندي ابن ثلاث وستين (أحمل) فى الشرح أى فى الأسلام وهو ردعلى من قال الحمار الولدى عقمة لانعقسة قتل كافرا قلت نشأ هذا منقصر الاخوة على الاسلام معان العرب تقول السكبير عم التعظم والصغيرا بنأخ العطف كإفالت خديحة لورقة بن نوف لاسمع من ان أخر ل فلا يتحه الرد (شيطان) أى مشادف الفعل لان فعل كل قد وبرتب علمه سغل قلب المدلي (من الاغم) هذه المشمعين قال في الفتم وليست في والمساند والمستغرمات يدونها قال ولم أرها في شي من الروامات مطلقالكن

صلى الله عليه وسلم قال جَعَلَ عُسُودًا عن يمّ ينه وعُسُودًا عن يَساره و ثَلاثَةً أعْدَة و راءً هُ وكان السّدَت يَوْمَنْدْعَلِي سُنَّةَ أَعْدَةُ وَفَي رُوايَةُ عُـُودَيْنَ عَن يَسِنِه ﴿ وَعَنْهُ رَضَّى اللَّهُ عَنه عِنَ النَّي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُعرضُ واحلَّتهُ فَيُصلِّى إليهافيل لنافع أفَر أيت إذا هَدْت الركاب قال كان يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيَعَدَّلُهُ فَيصَلَّى إِلَى آخِرته أُومَ وَخُره وكان ابْ عَمْر يَفْعَلُهُ ﴿ عَن عائشة رضي الله عنهافالَتْ أُعَدَلْهُ ونا بالكَابوالحارلقدرأ يتني مُضْطَعِعة على السّرير فَعَيى النبيّ صلى الله عليه وسلم فَيتُوسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلَّى فَأَ كُرَّهُ أَنْ أُسَتِّعَهُ فَأَنْسَلَ مِنْ قَبِلَرِ جَلَى السَّر برحتى أنسل من لحافى ﴿ عن أَن سَعيد اللُّدري رضى الله عنه أنه كان يُصَـلى في يوم جُعَة إلى شَيْ يَسْـ برهمنَ الناس فأرادَ شاتُ من بَي أَي مُعَيْطِ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَنَّهِ فَدَفَّعَ أَبُوسَعِيد في صَدره فَنَظَرَ الشَّابُ فلم يَحِدُمَ ساغًا الْأَبْيُنَ يَدَيْهِ فَعادَلَحِمَا زَفَدَ فَعَهُ أَبِوسَعِيدِ أُشَدَّمِنَ الأُولَى فنالَ من أبي سَعيد ثُم رَخَلَ عَلَى مَرُ وانَ فَشَكَى إليه ما لَقِي مِن أَبِي سَعِيد و دَخَلَ أَبُوسَعِيد خُلْفَهُ عَلَى مَرُ وانَ فقال ما الكَ ولا بن أخيك يا أما سعيد قال سَعْتُ الذي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إذا صلَّى أَحَدُكُمُ إلى شَيِّ يَسْتُرُهُ من الناس فارادَاحَدُ أَنْ يَحْمَازَ بَيْنَ يَدُبُهِ فَلْيَدُهُ فَانْ أَبِّي فَلْيُقَامَلُهُ فَاغْمَاهُ وَشَرِيطَانُ ﴿ عن أَي حُهُم رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو يَعْلَمُ المَارِّبَيْنَ يَدَّى المُصَلَّى ما ذاعليه من الاثم لَكَانِ أَنْ يَعِينَ أَوْ بِعِينَ خَيْرًا له مِنْ أَنْ يَدُر بَيْنَ يَدَيْهِ قال الرَّاوي لا أُدرى أقال أَرْ بَعينَ يَوْمًا أُوسُهُمَّا أُوسَنَةً ﴿ عنعائشة رضى الله عنها فالتّ كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى وأنارا قدَّةُ مُعَتَّر ضَةً على فراشه فاذا أراد أنْ يُوتِرَ أَيْقَطَنِي فَأُوتَرُتُ مَعَهُ ﴿ عَنِ أَبِي فَتَادَةَ الْاَنْصَارِي رضى الله عنه أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت رينب بنت رسول الله صلى الله عليهوسلم وهي لأبي العاص بن الربيع بنع مُدَّمُ مس فاذا بَعَد وَضَعَها و إذا قامَ حَلَّها ﴿ حَدِيثُ ابن مَسْعُود في دُعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قُر يُس يَوْمُ وَضَعُوا عليه السَّلَى تَقَدَّمُ وقال هذا في

ر ٧ - ربيدى أول ) فى منصف ابن أبي شبه بعنى من الاثم فيعتمل أنها ذكرت عاشية فى أصل المخارى فظنها الكشميني أصلا (فأوثرت) بتبادرمنه أنه لا يشترط اتصال نقل به وهو المعتمد عند المال كمة ثم يحتمل أن تكون غلبت الوتر على الشفع فلابرد به على مقابله عندهم وكراهة مالك وموافقيه الصلاة خلف النائم خشية ما بدومنه ممايشغل المصلى لا يردعليه هذا لان المصطفى لا بشعله عن ربه

آخره مسير والى القليب م قال وسول الله صلى الله عليه وسلم وأتسع أصحاب القليب أعنة

## (كتابُمُواقيت الصّلاة)

#### (يسم الله الرجن الرحيم)

 عن أي مسعود الا نصاري رضى الله عنه أنه دَخل على المغيرة بن شُعبة وقد أخر الصّلاة يَوماً بالعراق فقال ماهذا يامُعيرَةُ ٱلنِّس قدعَا تَ أنَّ حبر يلَ مَرَّلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُ صَلَّىٰ فَصَّلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُ صَلَّىٰ فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُ صَلَّى فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُصلِّ فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُ قال مهذا أُمرتُ ¿ عن حَذَ بَفَة رضى الله عنه قال كَنَاجُ أُوسًا عَدُدُعُرُ رضى الله عنه فقال أَيْكُم يَعْفَظُ قَول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتُّندَّةُ قُلْتُ أَنَا كَافاله قال إِنَّكَ عليه أوعليم الجَرَى وَفَلْتُ فَتَنَّهُ الرَّحل في أهله وماله و وَلَده و حاره تركَفرها الصّلاةُ والصُّومُ والصَّدَّقةُ والأعُرُ والنَّهُ في قال السَّ هذا أُر يد واكن الغَتْنَةُ التي تَدُوجُ كَايمُ وَجُ الْجَدُرُ قال اليسَ عَلَيْكَ مَمَا بَأْشَ بِالْمَرَ الْمُؤْمِدِينَ إِنْ يَعْنَكُ وَبَيْنَهَ المَا الْمُعْلَقَاقَالَ أَي كُسُرُ أُم يُفَتَّى قَال يَكْسُرُ قَالَ إِذَا لا يَعْلَقَ أَيدًا فَقَيلَ لَحُدَيْفَةً أَكَانَ عَدْريَعَكُم الماك قال نَعَمْ كَاأُنْ دُونَ الغَد اللَّيَاةَ إِنَّى حَدَّثَتُهُ مَحديث ليسَ بِالْأَعَالِيط فَسُئلَ مَن الباب قال عُرُ و عن ان مسعودرض الله عنه أن رجلا أصاب من امر أه قُبلة فانى الني صلى الله عليه وسلم فَأَخَبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزُّ وجَلَّ أَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَ الدِّرُ لَقَامِنَ اللَّيْل إِنَّ الحَسَنات يُذُه بِنَ السَّيَّات فقال الرَّجُلُ بِارْسُولُ الله ألى هذا قال مجميع أمَّتي كُلُّهُم ﴿ وعنه في روا يَقِدُنُ عَلَ مِامِنُ أُمَّتِي ﴿ وعنه رضى الله عنه قال سألتُ النيّ صلى الله عليه وسلم أيّ العَمَلِ أحَبُّ إلى الله قال الصلاة عَلَى وقُمَ اقال مُ أَيُّ قال بِرَّالوالدِّين قال مُ أَيُّ قال الجهادُ في سَبيل الله قال حَدِدَّ مَن بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولواسترد تُه لزادني في عن أبي هُرُيرَة رضى الله عنه أنه سَمعَ النيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَرَأ يُتُمُ لُوأَنَّ مُرَّا سِأْبِ أَحَد كُم يَعْتَسلُ فيه كُلُّ يَوْم جُسَّاما تقولُ ذلك يُمق من درنه قالوالا يُبقِ من درنه شَيّاً قال فدلك مَنَّلُ الصَّلُوات الْخُس يَدُّ عوالله ما الْخطايا ، عن أنس رضى الله عشده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتد الوافي السعة ودولا يسط دراعيه كالكاب فاذا

(لعنه) مائب البيح ولايي در تصده فالبدع أمر (أمرت) أى ان أصلى بك أوأ بلغه المكولاي ذريفتم التماء أى الذى أمرت مدن الصاوات الملة الإسراء محلا هذا تفسيره الموم مفصلا (رسول الله) لاي در والاصيلى الذي (الفتنة) هي في الاصل الاحتسار ( كِفَالَهُ ) أَي المصطلق وزيدت الكاف التأكيد (عليه) أى الرسول أو قوله في الفتنة (أوعلما) أى الفتنة أوالمقالة المتعلقة بها ( لرىء) لقدام قاله على وحهالانكار قلتكانه لان الفتنة الخاصية من الاسرار (في أهله) بان بعاملهم عالا عل (ودله) بان نصرفه فمالاعل أو بأخذه من غير حل (وولده) بأن يشغله بفرطحته عن كثيرمن الخيرات أوالتوغل فى الاكتساب من غيرا تقاء المحرمات (والامر) أي بالعروف (والمدي)أي عن المنكر (بابا) الدربعة لبابا (مغلقاً) مسن أغلق أىلا عرج شي من الفية في حدادك (ولا يسط) بالحسرم أى المصلى ولاني ذرأحمدكم

(استكت) أى حقيقة بأسان المقال بحياة خلقها اللهفها قاله عماض وصويه النووى واختارها ب المنبر واظهرهما بأتى انشاء الله في الجزء الشاني من سعود الشمس واستئذائهاوقيد وردمخاطستها الرسول والمؤمنات بقولها حز المؤمن فقد أطفأنورك لهـ مي وقـ وله فقالت الح اضعف حل ذلك على الحاز الذى قرره السماوى مان شكواها محازءن غلبانها وأكلها بعضها بعضا محاز عين ازدحام أحرائها وتنفسها نحازعن حروج مادر زمها (نفس) بدل ويحوز رفعته بتقدر أحدهما (أشد) مبتدأ حذف خبره ففي النسائي فأشهدما تحدونه من الجر منح حهم أوخدحاف مستدوه فلغسرا لوى در والوقت والاصالي فهوأشد (فيء) طل (زاغت)مالت عُن أُعلَى درخات ارتفاعها (فلاتسألوني) بحدف احتسدى النونسيان (أخديرتكم) استعمل الماضي موسع المستقبل اشارة الى أنه لتحققه كانه وقع (هذا )سقط لانوىدر الوقف والاصملي وان عساكر (أنفا)أىفاأول وقت مقرب منى (حمة )أى لم ومعدراوم اوحرها (الراوى) أبوالمنهال (والمغرب الخ) رجع الىسبعا أى في الحم (تفوته الح) أي

رَ فَ فَلا يَنزُقَنَ بَيْنَ يَدَيهُ وَلا عَن يَسِنه فَاعْسَا يُناجِي رَبَّهُ ﴿ عَن أَلِي هُرَ نُرَةَ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال إذا اشتَدَّا لَهُ وَفَارُ دُوا بِالصَّلاة فانْ شَدَّةً الدَّرِمنُ فَيْرِحَها مُرَّوا شُتَكَت النارُ إلى رَبِّها فقالَتُ رُبِّ أَكُلَ بَعْضي بَعْضًا فأَذْنَ لَها بَنْفَسَيْن نَفَّس في الشَّتَاء ونَفَس في الصَّيف أَشَدُّما تَعَدُونَ مِنَ الْحَرُّوا شَدُّما تَعَدُونَ مِنَ الزُّمْهِرِيرِ ﴿ عِن أَبِي ذَ الْعَفَارِي رضي الله عنه قال كُنَّامَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَغَر فأرادا لمُؤَّد نُ أَنْ يُؤَّذُنَ الظُّهُر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر دُمْ أراد أَنْ يُؤَدِّنَ فقال له أمر دحتى رَأْيُنافَء التُّأُول ﴿ عن أنس رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حينَ زاعَّت الشَّمُسُ فَصلى الظَّهْرَ فَقامَ على المنبر فَذَكَّرَ الساعةُ فَذَكر أَنْ فِهِ الْمُورِ وَاعظامًا مُ قَال مَن أَحَبُّ إِن يُسْأَلُ عِن شَيْ فَلْيَسْأَلُ فَلانسَالُونِي عن شَي إِلا أُحْبَرُ تَكُمِيه مأدُّمتُ في مَقامي هذا فأ كُثَرَ الناسُ في البُكاءوأ كُثَرَ أَنْ يِقُولَ سَلُوبي فقامَ عَبُدُ الله بنُ حُذافَة السَّهُميُّ فقال مَن أي فقال أبوكَ حَد افَّهُمْ أَكُثرَ أَن يَقُولَ سَلُوني فَبر لَكَ عُمرٌ رضى الله عنه على رَكُبَتَيْه فقال رَضِينا بالله رَبّا وبالاسلام دينًا وبمُعَمّد نَبيّا فَسَكَتَهُمْ قال عُرضَتُ عَلَيْ الجَنّةُ والنار آنفًا في عُرِض هذا الحائط في إِ أَرَكَا لَخُير والشَّرَّقَدْ تَقَدَّمَ يَعُضُ هذا الحَديث في كتاب العلم من رواً ية أي مُوسَى لَكُن في هذه الرواية زيادة ومُغابَر ةُ الْفاظ ﴿ عن أَن مُرْزَةً رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلى الصُّبحَ وأحدنا يَعْرفُ جَليسهُ ويَعْرَأُ فَهاما يَنُ السَّمْينَ إلى المَائَة ونُصَلِّي الظُّهُرَ إِذَا زِالَتِ الشَّمْسُ والعَصْرَوا حَدْنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدينَة فَيرُ جعُ والشَّمْسُ حَيْةُ وَنَّسَى الْراوى ما قال في المُغرب قال ولا يُمالى بمَّأُخير العشاء إلى ثَلْث اللَّيل ثم قال إلى سَّطْر اللَّيل عنابن عباس رضى الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى بالمدينة سَنعًا وعَانيًا النُّلهُ مَر والعَصْرُوالْغُرِبُ والعشاء في حديث أي ترزة رضى الله عنه في ذكر الصَّلُوات تَقَدُّمُ قُر بِأُوقال في هذه الرُّ وامَّة لما ذَكَّرَ العشاء وكان مكرَّه النَّوم قبلُها والحديث بعدها ﴿ عن أنس رضى الله عنه قال كُنَّا أَنْصَلَّى العَصْرَ مُ يَعُرُبُ الانسانُ إلى بَيْ عَرُو بن عَوْف فَيَدِّدُهُم يُصَاوِّنَ العَصْر ﴾ وعنه رضي الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى الْعَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفَعَةُ حَيَّةً فَيَدُّهُ مِهِ الدَّاهِ فِإِلَى العَوالي فَيأَ تَهِمُ والشَّمْسُ مُرتَّفَ عَدُّو بَعْضُ العَوالي منَ المَدينَ على أَرْبَعَة أُمْمِالِ أُوْتَحُودِ ﴾ عن ان تُمَرَّ رضى الله عنهما أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تَفُونَهُ

صَلاةُ العَصْرِكَا عُمَا وَتُرَأَهُ مَا يُومِ اللَّهُ عَنْ بُرَيْدَةً وَضَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ مُ كَرَّوا بصلاة العَصْرِفانَ النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِفَقَدْ حَمَطَ عَلَهُ ﴿ عَن جَر ير رضى الله عنه قال كُنَّامَعُ النبي صلى الله عليه وسلم فَنظَرَ إلى القَّمَرِلَيلَةٌ فقال إنْكُمْ سَرَّ وَنَ ربَّكُمْ كَاتَرُونَ هذا القَدَرُلاتُصْامُونَ في رُؤ يَه فإن استَطَعْتُم أَنْ لا تُعْلَبُواعلى صلاة قَبْل طُلُوع الشَّمس وقَمْلُ غُرُو مِهَا فَافْعَلُوا مُ قَرَّ أَ وسَجِ مَعْمُدِرَ بِكَ قَمْلَ مُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَمْلُ الغرُوبِ ﴿ عَنْ أَبِي هُرُ بِرَهُ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يَتَعاقَبُونَ في كُم مَلائكَ مَاللَّيل ومَلائكَةً بالنَّمارو يَجْتَمُ عُونَ في صلاة الفَعْر وصلاة العَصْرِ ثم يَعْرُجُ الَّذِينَ باتُوافيكُم فَيَسْألُهُم وهو أعلم مهم كيف تركم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصاون وأتيناهم وهم يصلون ووعنه رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركُ أحد كُم سَعَد ، من صلة العَصر قَبْلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَلَيْتُمْ صلاتَهُ وإذا أُدْرَكَ سَعْدَةٌ من صلاة الصَّعْ فَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَلَيْتُمْ صلاتَهُ ١ عنعَبدالله بن عُرَرضي الله عنهما أنَّهُ سَمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنَّا مْقَاؤُ كُمْ فَهِ اسْلَفَ قَمْلًا كُمُ مِنَ الا مُم كَانِينَ صلاة العَصر إلى غُرُ وبِ الشَّمِس أُوتَى أَهُلُ التَّوراة التُّوراةَفَعَملُواحتَى إِذَا أنتَصَفَ النَّهارُ عَجُرُوافاتُعطُوافيراطًافيراطًامْ أُوتى أَهْلُ الانجيل الانجيل فَعَملُوا الى صلاة العَصر مُعَجَزُ وافاعُطُوا قديراطا قديراطام أُوتينا الْقُرْآنَ فَعَملْنا إلى غُرُوب الشُّمْس فأعطينافيراطَيْن قيراطين فقال أهلُ الحكتابين أي ربَّنااعطيتُ هُولاء قبيراطين قيراماً من وأعلَيتنا قيراطا ومعن كُنّاا كَتَرَعَلَا قال الله هَلْ ظَلَتْ كُمْ من أَجْرَكُم من شَيّ وَالْوَالَا قَالَ فَهُوَوْفُصْلَى أُوتِيهِ مَن أَشَاءً ﴾ عن رافع بن خديج رضي الله عند قال كُنانُصَّلى المُغْرِبَمِ الني صلى الله عليه وسلم فَينْصَرف أحدنا و أنه لَبْ صرم واقع نبله ١ عن حابر بن عَبدالله رضى الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بصَّلى النُّلهُ رَبالُها جَرَة والعَصرَ والشَّمسُ نَقيْمةُ والمَغْرِبَ إِذاوَ حَبَتُ والعشاءَ أحمانًا وأحمانًا إذارَ آهُم أَحْمَـ عُواعَجُلَ وإذار آهُم أَبطُوا أُخرَ والصُّبِحُكَانُوا أوكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلُّم ابغالس ﴿ عن عَبْد الله الْمُرَفَّى رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تُغِلُّن مُكُم الا عراب على أسم صلات كُم الغرب قال ويقول

مرفوع والنصب هوالصيم (من توله صدالاة العصر) أىمتعمدا كافيرواية معمر (عله) أى والهافى الشرح وردعلى سيبل التغليطالان العمل لايحبطه غبرالشرك قال تعالى ومن مكفر بالإعان فقدحيط على (لاتضامون) أى لاسالكم ضمفى رؤسهأى أوطلم فيراه بعضكم دون بعض بان يدفعه عن الرؤية فيستأثر مابسل تشمر كون في الروية والنشيبة للرؤية بالرؤية لاللمرقى الرقى (تتعاقبون الح) أخرب العدارى في ره الحاقمن طريق شعيب ا بن أبي حرف بلفظ الملائكة بتعاقبون ملائكة باللبل ومسلائكة بالنهارفكان الراوى اختصرالمسوق هنآ من المذكور في بدء الحلق (سعدة) أى ركعه وهي ائمايكون عامهاسعودها (وبراطافيراطا) يحوعهما حال أي اعطوا أحرهم حال كونهم متساوين والمراد القبراط النصيب (أى) وف داء (مواقع باله) المقاء الضوء فعيه دلاله على تعملها وعدم تطو دلهالكر المتعمقون فى الدىن عمرد فراغ المؤذن يقمون صلام مع أن النسمة أن الدى تقير الصلاة الوذت وفي الشرح وأما الاحاديث

الدالة على التأخير لقرب مقوط الشفق فلبيان الجوار (وجبت) غابث أى الشمس (أحدانا) أى يتعله ا(وأحدانا) أى الاعراب و ويورد الاعراب في تسمينهم مؤخره الإجراز فضيلة الجاعة ويدل على هذا التقديم ابعده (بغلين) أى طلة آخر الدول التغلب كالني أي الاعراب في تسمينهم

الغرب عشاء فتسهمة الله أولى (النساء الخ)أى الحاضرون في المسحد وخصمهم بالذكردون الرحال لائهم مظنة قلة الصرعن النوم ولسلم أعتم علمه الضلاة والسلام حتى ذهب عامة اللمل وحتى نامأهل المسعد (ابمارالليل) انتصف أرطلعت تجومه واشتبكت أوكثرت ظلته والومدالاول رواية حتى إذا كان قرسا من نصف السل (على رسلم) أى تأنوا (قال) أى الني (قال فيدد) أى الراوى ففرق (ضمها) لسلم صهاقال القاضي عماض وهى الصواب فائه بصف عصرالماء من الشعر باليد (سطش) بضم الطاءعن المونسة اله شرح لـ كن فى المصاح بعلش به بعلشا من ال ضرب وماقرأ السبعة وفي لغية من ماب قتمل وقمرأبهما الحسن المصرى وأتوحعفر المدنى (وبيس) تريقولعان (البردين) الفعر والعصر (انهم) أى ريدارأ معدايه (نمسى عن الصلاة) أى النقل وظاهره وانكاناه سب وخصصه الشاقعية بغسير ذى السب فاوخشى دون الجاءة فصلى فرض الصبع فان كان مالكما أخر راتسه ندبا لارتفاع الشمس قدررع بدلسل ما مأتى قسر سالكن حال الطاوع يحسره فعلها وان كانشافعما فله فعلها قبل

الا عُرابُ هي العشاء ﴿ عن عائشة رضي الله عنها فالتَّاعْمَ أَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بالعشاء وذَلكَ قَبْلَ أَنْ يَغْشُو الاسلامُ ولِم يَخْرُجُ حتى قال عُرَنامَ النساءُ والصِّيانُ فَعَرَ جَ فقال لا هُلِ المُعدما يَنْسَطرُها أحدمن أهل الا رضع عَركُم في عن أبي مُوسَى رضي الله عند قال كنتُ أَناوا صحابي الذينَ قَدمُوا مَعي في السُّغينَة تُزُولاً في بَقيع بُطْعانَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم اللَّدينَة ف كان يَتَناوَبُ النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كُلِّ لَيْلَة نَقُرُمُنهُ مُ فوافَقْنا الني صلى الله عليه وسلم أناو أصابى وله بعض الشُّغُل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى المارَّ اللَّهُ ل مُخرج النبي صلى الله عليه وسلم فَصلى مهم فَلَ افْضَى صلاتَهُ قال أَنْ حَصَرَهُ على رسلكُم أُوشَرُ وا إنَّ من نُعَمَة الله عَلَيْكُم أنه ليس أحدد من الناس يصلى هده الساعة غَيْرُكُم أوقال ماصلى هذه الساعة أحد عُنافر كم لا يَدرى أى الكامد بن قال قال أبوم وسَى فَرَ حَعْنا فَرْحَى عَاسَمِعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عن عائشة رضى الله عنها حَديثُ أعْتَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وناداهُ عُرُقَدُ مَقَدَّمَ وفي هذاز يادَةً قالَت وكانوايصالُونَ فيما بَيْنَ أَنْ يَعْسَ الشَّفَقُ إلى ثُلُث اللَّيْل الأَوَّل وفي رواية عن ابن عَمَّاس رضى الله عنه ماقال فَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَا نَيْ أَنْظُرُ إِلَيه الا "نَ يَقُولُر رَأُسُهُ مَاءُواضَعَّا يَدُوعِلَى أُسه فقال لولا أَنْ أَشُقَ على أُمَّتى لا تُمرَّتُهُم أن يصلُّوها هكذا ﴿ وحكى ابْ عَبَّاس وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدَّه على رأسه عال فبدُّد أصابعَهُ شَيْلُمِنْ تَبْدِيدِ مُ وَضَعَ أَطُرافَ أَصابِعه على قَرْن الزَّأْس مُضَّمها أيرر ها كذلك على الر أس حتى مست إجهامه طرف الأُذُن عما ملى الوجه على الصدغ وناحية اللعية لا يُقَصَّر ولا يُبطُشُ إلا كذلك ﴿ و رَّوَى أَنَّسُ هـ ذاا لَحديثُ فقال فيمه كا نَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَّهِ لَيُلْتَنْذُ و عن أبي مُوسَى رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ صَلَّى البَرُدُين دَخَلَ الْجَنَّةُ عن أنس رضى الله عنه أن زُيد بن ثابت رضى الله عنه حَدَّثهُ أنهم تَسَعَّرُوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مُ قامُوا إلى الصَّلاة قُلْتُ كُم كَانَ بَيْنَهُما قال قَدْرُخُسينَ أُوسِتِينَ يَعْنِي آيةً ﴿ عَن سهل بن سعد رضى الله عنده قال كُنْتُ أَسَعُرُ في أهلي ثم يَكُونُ سُرعَة في أَن أُدُرك صلاة الْفَعْر مُعَرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عن ابن عَبَّاس رضى الله عنهما قال شَهدَعندي رحالُ مَرْضِيُّونَ وأرضاهُم عندى عُرَان الني صلى الله عليه وسلم مَهم عن الصّلاة بعد الصّبح حتى

تَشْرُقُ الشَّمُسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِحَى تُغَرُّبَ ﴿ عَنَا بِنْ عَرَّ رضى اللَّه عنه ما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تَعَرُّوا بصَ لا تَكُمُ مُلُوعَ الشُّمس ولا غُرُو مَها قال اللَّهُ وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا طَلَعَ حاجبُ الشَّمُس فأخَّرُ واالصَّالاةَ حتى تَرْتَفعُ وإذا غابَ حاجبُ الشُّمُس فَأَخْرُواالصَّلاةَ حَيَّ تَغِيبَ ﴾ حديث أبي هُرُ يُرَّة رضي الله عند أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُ-يعن بيُعَدِّين وعن لبُسَّدُين تَقَدَّم وزاد في هذه الرواية وعن صَلاتَين مُسَى عن الصلاة بعد الفَحر حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ و بَعْدَ دَالْعَصْرِحَي تَغُرُّبَ الشَّمْسُ ﴿ عَنْمُعَا و يَقَرضَى اللَّهُ عَنْدَهُ الْ لَنُصَالُونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَعِبْنار سولَ الله صلى الله عليه وسلم ف ارَأَيْناهُ يُصَلَّم اوالقَدْمَ عَنْها يَعْنى ال كَعَتَينَ بَعْدَ العَصر ﴿ عن عائسَة رضى الله عنها قالت والذي ذُهَبَ به ما تركه ما حتى لَقَى اللَّهُ تعالَى ومالَّقِي اللَّهُ تعالَى حَتَّى تُقُلُّ عن الصَّلاة وكان يُصلِّي كَثِيرًا مِنْ صلاتِه قاء لدَّاتَعْني الرَّ كُعَتَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانِ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم يُصَلِّمِما ولا يُصَلِّمِما في المُعدد عَافَةً أَنْ يُنَقُّلَ عِلى أُمَّته وكان يُحِدُّ ما يُحَقُّف عنهم ﴿ وعنها رضى الله عنها والت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهم اسر اولاعلانية ركعتان قبل صلة الصَّم وركعتان بعد العصر عن أبي قَتَادَةُ رضى الله عنه مقال سرنامع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عَرَّستَ بِنَايِا رسولَ الله قال أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عِن الصَّلاة قال اللَّ أَنَا أُوفَظُ كُمْ فَاضْطَعُوا وأسند واللُّ طَهْرَهُ إلى راحاً ته فَعَالَتُه عَيْدا مُفَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وسلم وقد طَلَعَ حاجب الشَّمس فقال باللال أين ماقُلْتَ فال ما أَلْقَيتُ عَلَى نُومَةُ مِثْلُها قَطْ قال إِنَّ اللَّهَ قَبَّضَ أَرُ واحَكُمْ حينَ شاء وردها عَلَيْكُم حِينَ شاء يا الألُ قُم فاذن بالنَّاس بالصَّالة فَتَوَضَّا فَلَا ارْتَفَعَت الشَّمُسُ والساصَّتُ قامَ فَصَلَّى ﴿ عَنْ عَامِ بِنَعْدِ الله رضى الله عنه ما أنَّ عُرَّ بَنَ اللَّه عَلْمَ الله عند حاءيوم الخَنْدَقِ بَعْدَ مَاغَرَ بَتِ الشَّمْسَ فَعَلَ يُسَبِّ كَفَارَقُرُ يُسْ قَالَ بِارْسُولَ الله ما كَدْتُ أُصَّلَّى العَصْرَحتى كادت الشَّمُسُ تَغُرُبُ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ماصَّلَّنتُه افعَهُمُنا إلى نظمان قَتَوَضَّأَ للصَّلاة وتُوتَوضَّأُ وَالْهَافَصَلَّى العَصْرَ بِعُسدَماغَرَ بِتَ الشَّمْسُ مُ صَلَّى بعُسدَها المَغْرِبَ عَن أنس س مالك رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ نَسى صَلاَّةً فَلْيُصَـ لَ إِذَاذَكَرَها الا كَفَّارِهَ لَهَا إِلاَّذَلِكُ وأقم الصَّلاة لذ كَرِي ﴿ وعنه رضى الله عنه قال قال وسولُ الله صلى الله

الطاوعو بصلاة العصر تفوت رواتيه والشافعية تفعل بعداء (لاتحروا) يحذف احدي الناءين أى لاتقصدوا وحسنتذلو كان السالصلاة فتذكرها أونائنا واستنقظوقت الطاوع أوالغروب بصال ولايصدق علىهاله متحر مدالسلمن تسي صلاة فلنصال مي ذكرهالا كفارة لهاالاذاك وتقدم قر ساحديث من أدرك سعدة (نمعتن وليستنن) نكسر أولههما لان المراد الهبثة وفقعه للمسرة (والذي) أي والله الذي (دهساله) توفاء الله تعني رسول الله صلى الله علمه وسلم (عرست) التعريس نزول السافر آخراالسل الاستراحة (أين ماقلت) أى أبن الوفاء يقدولك أنا أوقظ كم قال النسى ذلك لمتبه على احتناب الدعوى والثقة بالنفسوحسين الظن مالاسمافي مطان الغلبة وساب الاحتسار (قبض الخ) أى قطع تعلقهاءن الأبدان وتصرفها فهاطاهر الاماطنا (فأذن) مدلأن وذن الفائنة (م صلى بعدهاالمغرب) بدل على السترتسو و حويه بوخدس فوله علمه الصلاة والسلام صلوا كارأ يتمونى أصلى (فليصل)أى وحوما في المكتوبة اذقـوله الاكفارة لهاالاذلك بفسد الو حسوب أولام الام

فبمعموعهماأولي ووي فلمصلها وقسوله لم تزالوا الاربعة لن (في صلاة) في ثوابها (انها تخزم الخ) أىعضى مائةسنة لاسق منهوموحودحن مقالته صالى الله علمه وسالم و بالاستقراء وقع كاقال فاتآخرا لصحابةمو تاعاس ابن والله فديق الى سنة عشر ومائة وهي وأس المائة من المقالة فهو علم من اعلام نبوته (الصفة) موضع مظللمن المسحد اه قاموسای فی آخره كافىالشرج وقوله وان أربع أىوان كان عنده طعام أربع فبعد حدف المضاف بقي المضاف المه على حره (قامس) أى . فللذهب تخامس فقسه حدف الحار والقاءعله وعطف سادس المامين عطف المفسردات أوالجل و عدور رفع أر بحوما بعده وتوحمه لا يحفي (قال) عبدالرجن (هو) أى اأشان (غنثر) جاهل أولئم (فدع) فدعا بالحدع أى القطع لتحو الانفوالاذن (الهنيأ) أى تأديبالامم يحكموا على رب المنزل مالحصور معهم ولم مكتفوا باذن واده لهمد تقدم السمادهو دافي نسيرالمن التي بمدى وكلها لمنكن فمهالفظ كتاب وكذا فى أستفاقهن شرح الغزى لكن فهاتأخيرالسهادعن باب د الادان ولاى در دو الادان ععيى طهور موأسقط التبويب (أولاتبعثون)

عليه وسلم لم تَزَالُوا في صَلاه ما انتظرتُمُ الصَّلاة في حَديثُهُ على رَأْسِ ما ثقسَنة تَقَدَّمَ وفي رواية هُناعن ابن عُرَرضى الله عنهما قال الذي صلى الله عليه وسلم لا يَبْقي مَدَّن هو اليَّومَ على عَلَهُم الا رض أحَدير يدُبدُلكُ أَنْها أَخْرِمُ ذَلكُ القُرنَ ﴿ عن عَبدالرَّجُن بن أَبِي بَكُر رضي الله عنهما قال إنَّ أَصَّابَ الصَّفَّة كانوانا مَّافَقَراءَ وإنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ كان عنْ لده طَعامُ اثْنَيْنَ فَلْيَذُهَبُ بِثَالَث و إِنْ أُرْبَع فَالمس أوسادس وإنّ أبابكر طاء بثلاثة فانطّلَقَ الذيّ صلى الله عليه وسلم بعَشَرَة قال فهوأناو أبى وأنى فللأدرى قال وامراً تى وخادم بَيْنَنَاو بَيْنَ بَيْت أبى بكر وإنَّ أَبَابُكُرِ نَعَشَّى عَنْدُ النِّي صلى الله عليَّة وسلم عُلَدْتُ حَيْثُ صَلَّيْتِ العَشَاءَ عُر جَعَ فَلَتُ حتى تَعشى النيُّ صلى الله عليه وسلم فَاءَيَعُدَ مامَضَى من اللَّهُ لماشاء الله قالتُ اله امْرَ أَنَّهُ وماحبَسَكَ عن أَضْيافَكُ أُوقَالَتُ صَيْفَكَ قَال أَوْماعَشْيْتِهِمْ قَالَتُ أَبِوا حَيْحَى وَقَدْعُرضُوافَأَبُوا قَال فَذَهَبْتُ أنافا حُمَداً نُ فَعَالَ يَاعُنُمُ فَ فَدَعَ وسَبُّ وقال كُلُو الاهَنيأُ فقال والله لا أَطْعَمُهُ أَبدًا واليم الله ما كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَةِ إِلَّارَبَّامِنُ أَسْفَلَهِ أَ كَثَرُمَهُ اقال حتى شَبعُوا وصارَتُ أَكُثَرُ عُما كانتُ قُبلَ ذَلك فَنَظَر إلهاأبُو بَكُر فاذاهي كاهي أوا كُنُرُمنها فعال لامر أته ياأنحت بني فراس ماهذا فالتلا وفرتة عَيْنِي لَهِ عَي الاسْ أَكُرُمنُها قَبْلُ ذلك بثلاث مَرَّات فأ كُلُّ منها أبو بكر وقال إغما كان ذلك من الشَّيْطَانَ يَعْنَي مِينَهُمُ أَكُل منهالْقُمدُّمُ جَلَّهَا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحَتْ عنده وكان بِيْنَنَاوِ بَيْنَقُومُ عَقْدٌ فَـَصَى إلا حَسْلُ فَغَرَّقَهُ الثَّنِي عَشَرَ رَجُلامَعٌ كُلْرَجْ لِ مِنْهُم أَنَاسُ الله أُعَلَمُ كَمْمَعَ كُلْرَحُل فَا كُلُوامِنْهِا أَجَمُونَ اوكافال

## \*(يسم الله الرحن الرحيم)\*

### (بابدء الاندان)

عن ابغَرَّ رضى الله عنه ما كان يقولُ كان المُسلُونَ حِينَ قَدَمُوا اللَّدِينَةَ يَحْمَدُ عُونَ قَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وأنُ يُوتِرَا لاقامةَ إِلَّا الاقامةَ ١ عن أي هُرَ مُرَّةً أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أودى الصَّلاة أَدْبِرَ الشَّيْطانُ وله ضُراطَّحتى لا يُسْمَعَ النَّاذينَ فاذا قَضى النَّداءُ أَفْمَلَ حتى إذا أُوْبَ بالصّلاة أُدْبِرَ حتى إِذَا قُضَى النَّهُ ويبُ أَقْبَ لَ حتى يَخْطَر بَيْنَ المَرْءُ ونَفْسه يَقُولُ أَذْ كُر كذا الدّ لَمْ يَكُنْ يَذْ كُرُحِتَى يَظُلُّ الرَّجُلُلا يَدْرى كُمْ صَلَّى ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِي رضى اللّه عنه قال سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ إِنَّهُ لا يَشْمَعُمَدَى صَوْتَ الْمُؤَذِنِ حَنَّ ولا إِنسُ ولا شَيَّ إِلَّا شَهِدَادَيْوَمَ القيامة ﴿ عَنْ أَنِّسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم كان إذَا غَرَّا بنا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغُرُ و بِنَاحِتَى يُصْبِحُ و يَنْظُرُ فَانْ سَمَعَ أَدْانًا كُفَّ عَنِهِمْ و إِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَدْانًا عَارَعِلْهِ م عن أي سعيد الله دى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سَعْتُمُ النّداءَ فَقُولُوامِدُلُمَا يَقُولُ المُؤَذِنُ ﴿ عَن مُعاوِيةً رَضِي اللَّهِ عَنه مِثْلُهُ إِلَى قَوْلِه وَأَشْهَدُ أَنْ عِدَّارسولُ الله ولما قال حَي على الصَّلاة قال لاحول ولا فرَّةً إلا بالله وقال هكذا سَمعتُ نبيكُم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ﴿ عن حار بن عَبْد الله رضى الله عنه ما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال مَن قال حينَ يَسْمَعُ النَّهِ مَا اللَّهُ مَرَّبُ هـ ذه الدَّعُوة النَّامَّة والصَّالة القائمة آت مجدد الوَّسيلة والفَضيلةَ وابعَنُهُ مَقامًا حجودًا الَّذي وعَدْتَهُ حَلَّتُ له شَفاعَتِي نَوْمَ القيامَة ، عن أبي هُر مُرَةَ (حلت) وجبت (السهموا) إلى رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال أو يَعْلَمُ الناسُ ما في النّداء والصّف الا وّل مُ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَن يَسْمَمُوا عليه لا سُمَّمُوا و لَو يَعْلَونَ ما في المُّ عيرلا سُدَّبَقُوا إليه و لَو يَعْلَدُونَ ما في العَمَّة والصَّبِحُلا تُوهُما ولَوْحَبُوا ﴿ عن ابن عُرَرضي الله عنهما أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ا فال إِنْ اللا يُؤَذُّنْ الدِلْ فَكُلُوا واشر بُواحتى يَنادى ابن أُمْمَكُمُ وم قال وكان رَجلاً عَي لا ينادى حتى يُقالُ له أُصَيِّتُ أُصِّجت ﴿ عن حَفْصَةَ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتَـكَفَ المُؤدْنُ الصَّبِح وبداالصَّبِ صَلَّى رَكَّعَتَيْنَ حَفيفَتَيْنَ قُبلُ أَنْ تُقامَ الصلاةُ ﴿ عَنْ عَبدالله بن مَسْعُود رضى الله عند معن الذي صلى الله عليه وسلم فال لا يستعن أحد كم أو أحد امنكم أذان بلالمن سُعُوره فانَّه يُؤُذُنُ بِلَيْ حِنْ قَاءً كُمْ ولينَّه نَاءً حَكُمْ ولينسان يَقُولَ الفَّجْرُ أوالصَّبِي وَقَال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطا إلى أسفل حتى يقول هكذا يشير بسَّا بتُّمه إحداه ما فَوْقَ الا نُرى مُم مُدَّهُماءن يسنه وشماله ، عن عبدالله بن معفل الزني رضي الله عنه أن رسول

الهمرة للاستفهام والواو العظف على مقدراى أتقولون عوافقتهم ولا الخ ( توب الصلاة ) أعد الدعاء لهافالراد الاقامة لاقول المسؤذن فينداء الصم المدلاة حسرمن التوخلاله عاصيه ولمسلم فاذا سمع الاقاسة ذهب (نظل) بصار (مدى) عاية (الوسسلة) المنزلة العلية في الجنة (والفضيلة) أى والمرتبة الزائدة عيل حميع المخاوقين (مقاما) هومقام الشفاعة العظمي (محودا) بحمده فسه الاولون والاحرون لاقترعوا (الهمعمر) الشكسراني الصناوات (العمة) العشاء أى صلاتها في الماعة تؤخذمنه أن النهى الواردعن تسميتها -تمة للتاثريه (حبوا) مشيا على البدين والركبتين أو المقعدة (أصعت) مرتين للتا كمدأى قاربت الصماح والالزم حوازأ كل الصائم بعدد الفعرفاصع بامية

(حضرت المسلاة) أي الكتوبة أىحان وقتها (فلمؤذن الح) طاهر أن ذاك بعدوصولهم لاهلهم ا كن سنه مابعده أن ذلك بعدا الروج (أوالمطيرة) أو عمى الواو بدليل وأنه كان يأس المؤذن اذا كأنث الملة باردة ذات مطر بقول الاصلوا فيالرحال ومطيرة فعيلة ععنى فاعلة أى ماطرة واستاد المطرالها يحار أي عطور فهما وليست ععى مفعولة لوحود الهاءاد لانصم عطوره فهاوحا في بعض الروامات دون رمادة السفركا ترىوعنداى داودونادى منادى رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمف المدينة الحديث وبهايتين أن السفرلس بقيد فالدارعل المطر وعسد المالكية المتوقع كالواقع فى رخصة ترك الجاعبة قالوا وهـوالذي محمـل أواسط الناس على تغطية رؤسهم (حلبة الرجال) أصوابهم عال حركام-م (بالسكينة) ترادالباءفي مفعول اسم الفعل كثيرا تعوعلنك بهلضعف اسم الفغل عن الفعل في العمل سقط التشكال البرماوى دخول الماعمع أنه سعدى سفسيه لنعالى علمكم

الله صلى الله عليه وسلم قال بَينَ كُلّ أذا نين صلاةً ثَلاثًا لمَن سَاءً وفي رواية بين كُلّ أذا نين صلاةً بين كُلُّ إِذَا مَيْنِ صِلاَّةً مُ قَالَ فِي المُالدَّة لَدُنْ شَاءً ﴿ عَنْ مَالكُ بِنَ الْحُورِثُ قَالَ أَتَدُتُ النَّيْ صَلَّى اللَّهِ عليه وسلم في نَفَر منْ قَوْمي فالقَدْ مَاعنُدَهُ عشرين لَيْلَةً وكان رَحمًا رَفيهًا فَلَا أَراك سَوْقَنا إلى أهالينا قال ارجِعُواف مرونوافهم وعلم وصافوافاذا حضرت الصلاة فَالْيُؤَذْنُ لَكُم أَحَد كُمُ ولْيَؤْمَ لَمُ أَكْبُر كُمْ ﴿ وَعِنْهُ وَصِي الله عِنْهُ فِي رُوالِهَ أَتَّى رَجُلان النِّي صلى الله عليه وسلم يُر يدان السَّفَر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خَرَجْمُ افأذناهم أقيما مُلدُّوم كُمَّا أَكُبرُكُم عنابن عُمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يَأْمُر مُؤَّذُنَّا يُؤَذُّنُ مُ يقولُ على الره ألا صَلُّوا فِي الرَّ حَالَ فِي اللَّهُ الداردَة أوالمَطيرَة فِي السَّفَر ﴿ عَنِ أَن قَدَادَةُ رَضِي الله عنه قال بَيْنَمَا أَعُن نُصَلِّي مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ سَمعَ جلَّبة الرِّ جال فلا اصلى قال ماشَّأ أنكم قالوا استَعبال الى الصّلاة قال فلا تَفْعَلُوا إذا أَتَدُتُمُ الصلاةَ فعلَيْكُمُ مِالسَّكِينَة فَا أَدْرَكُمُ فَصَلُّوا ومافاتكم فاتموا الله عنه رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أقمَ ــن الصلاةُ فلا تَقُومُ واحتى تَرَوْنِ ﴿ عِن أَنْسِ رضى الله عنه قال أُقمَ ت الصلاة والذي صلى الله عليه وسلم يُمَاجِي رَجُلاً في جانب المُسْعد فَا قام إلى الصلاة حتى نام القُومُ ﴿ عن أبي هُرَ يُرَّةُ رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال والذي تفسى سيده لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آمْرَ يَعَطَبُ فَيُعْلَبُ ثُمْ آمُرَ بالصلاة فَيُوِّذُنَ لَهَامْ آمر رَحِلاً فَيَوْمُ الماسَ مُ أَعَالفَ إلى رحال فأحرق علم مبدوتَهُم والذي نفسي بيده الوَبَعْلَمُ أَحَدُهُمُ أَنه يَعِدُ عُرَقًا مَمِينًا أُومُرِما تَيْن حَسَنَتَيْن لَشَّهدا لعشاء ١ عن اس عُرَرضي الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاةً الجَاءَة تَفْضُلُ صلاةً الْهَذْ بسَبْع وعشرين دَرَحَةً ﴿ عن أَى هُرُيْرَةً رضى الله عنه قال سَعَفُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ تَغْضُلُ صلاة الجيسع صلاة أحد كم وحده يخمس وعشرين برأو تعتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صَلامًا الْفَجْرِعُ قَالَ أَبُوهُ رَبُّرَةً فَاقْرَقُوا إِنْ شَنْتُم إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُ ودًا إِن عن أَي مُوسَى رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أحرًا في الصَّلاة أبعَدُهُم فَأَبعَدُهُمْ عَمْ مَن والذي مَنْ مَظُرُ الصَّلاةَ حتى مُصَّلَّمُ المَعَ الامام أعظمُ أُجُّ امنَ الذي يُصَلَّى عَم ينام عن أبي هُرُ بُرَةً رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال بَيْنِم ارْجُلْ يَسْمى بطّريق وحَدَ عُصْنَ

شُوك على الطَّر يق فأخرُه فشكر الله له فعفرته م قال الشَّهَداء على الطُّعون والمبطُّون والغريق وصاحبُ الْهَدُم والنَّم يدُ في سَبِيل الله و ما قالحَديث تَقَدُّمَ ﴿ عَن أَنْسَ رضى الله عنه أَنَّ بَى سَلَمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَقَدَوَلُوا عن مَنازِلهِمْ فَيَنْزِلُوا قَريبًا منَ الني صلى الله عليه وسلم قال فكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعرُ وا المدينة فقال ألا تَعَدَّسَهُ ونَ آثار كُمْ ﴿ عِن أَنِي هُرَ يُرَةَ رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ صَلاةً أَنْقَلَ على المُنافقينَ منَ الفَجْر والعشاء ولو يَعْلَمُونَ مافهم الا تُوهُم اولُو حَبُوا ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سُبعة نَظلُهُمُ اللَّهُ فَي ظلَّه يومَ لا ظلَّ إِلَّا ظ الله الم العادلُ وشابُّ نَشَا في عبادة ربَّه و رَج ل قَلْب ممعلَّقً فى المساحدور بالن تَحامًا في الله اجتماعا عليه وتَفَرقاعليه ورَجُلُ طَلَبَتُهُ دَاتُ مَنْصِه وجَالِ فقال إني أَخَافُ اللَّهُ ورجُلُ نَصَدَّقَ أَخْفَى حتى لا تَعْلَمُ شَمَالُهُ مَا تُنْفَقَى يَسِينُهُ ورجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتُ عَينَاهُ ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن غَدًا إلى المُعدِد وراح أعدَّ اللهُ لهُ مُنَّ الْجُنَّة كُلَّاءَداأُوراحَ ﴿ عنعَنداللهِ مِنْ مَالكُ ابْنِ تَعْيَنَةُ رَحِلِ من الا زُدِوض الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وقد أُفعَت الصلاةُ يُصلّى رَكْعَتَيْنْ فَلَكَّا أَنْصَرُفَ وسولُ اللهصلى الله عليه وسلم لات به الناس فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبْعُ أَرْبَعًا الصُّبْعِ أَرْبَعًا ﴿ عن عائشة رضى الله عنها فالتَّكَا مَرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسالم مرضه الذي مات فيه عَضرت الصَّلامُ فَأَذْنَ فقال مُروا أَمِا بَكُر فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ فقيل له إِنَّ أَمِا بَكْرِ رَجُلُ أَسِيفُ إِذَا فَامَّمُ قَامَكَ لَمْ يَسْتَطَعُ أَنْ يُصَدِّي بِالنَّاسِ وأعاد فاعاد والدفاعاد الثالثة فقال انكن صواحب يوسف مروا الما بكرفليص لالناس فرج أبو بكر رضى الله عند فصلى فَوَجَدَ النبي صلى الله عليه وسلم من نَفْسه خفّة نَفرج بُهادَى . من رَجلين كا في أنظر رجليه يَخُطَّانِ الأَرْضَ من الوَّحَمِع فأرَادَ أَبُو بَكُر أَنْ يَمَّا حُرَفًا وَمَأَ إِلَيه الذي صلى الله عليه وسلم أن مكانك مُ أَتَّى مُ حَيَّ جَلَّسَ إِلَى جَنْدُ وكان الذي صلى الله عليه وسلم يصلى وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكررضي الله عنه وفي روا ية جلس عن يسار أبي بكرف كان أبو بكر يصلى قاعًا وعنهارضى الله عنها في رواية فالتُ مُلًا تَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم واشتَ تَوَجّعُهُ اسْتَأذَنَ أَزُواحُهُ أَنْ يُدِّرُّضَ فَيَدِّي فَأَذَنَّ لِهُ وِبِاقِي الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ آنَفًا ﴿ عَنِ ابْنِ عَمَّاسِ رضي الله عنهما

(سلة) بكسراللام بعان كبيرمن الانصار ( معرو المدينة) يتركوها عالية لينزلوا قرب المسحد المشرف ( تحاسب آ ناركم) تعدون خطاكم الى المسعدوان بكل خطوة المعدرجة (طله)أى طل عسرشه حالدنوالشمس منروس السلائق حي مكون ينهاو بين الشمس قدرميل (ذات منصب) أى امر أقصاحية أصل أوشرف أومال للزناسيا (ففاست الح) أى فسال دمعهمالشدة خوقهمن حلاله أومريد شـوقه الى جاله والفيض الصيان عنالمتلاء فجوشع موضع الامتلاء المبالغة أو خعلت العسنان كالمرسما من فسرط البكاء تغيضان ولامفهوم لرحمل فيذاك كلمه ولايعصرفى سسعة من پٽڪرم الڪريم عليه بذلك والأخبار كما تقرر غيرمرة بعددلاينافى غبره فافهم (لاث) أدار وأخاط (أسيف) شديدالحرن

(ردغ) وحل (فالرحال) خبرالصلاةأىهى رخصة فها أوالمنهاع ليأما منصورة بالزموا (عرمة) مقتمة (ضغما) سمينا (مارأ بنهالخ) نفيرو بته لايستلزم أفي فعلها قيسل فهوكقول عائشة رضي اللهعنهامارأ بتسه علسه الصلاة والسلام يصلبها وقولها كان بصلهاأر بعيا فالمنفي رؤ بتهاله والمثبت فعله لها اه شرحو بالجلة فقد ثبت سلانه الضمي من طرق (كان وحهه الح) في الشرح وحد التشبيه رقة الحلدوم فاالشرة والجال البازع (تبسم الخ) أىمناحكا فسرما اجتماعهم على المسلاة واتفاق كامتهم واقامة شريعته ولهسذا استنار وجهه السكريم (نفتتن) نخرج من الصلاة

أنه خَطَّبَ النَّاسَ في يَوْم ذي رَدُعْ فأمرَ المُؤَذِّنَ لَنَّا بِلَغَ حَيَّ على الصلاة قال قُلُ الصلاةُ في الرّحال فَنَظَرَ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضَ كَا نَهُم أَنْكُرُوا فقال كَا نَكُم أَنْكُم أَنْكُرُ مُهذا إِنَّ هذا فَعَالَهُ مَنْ هو خير منى يَعْنَى النِّي صلى الله عليه وسلم إنهاعَزُمَّةً وإنَّى كُرهْتُ أَن أُخْرِجَكُمْ ﴿ عَنْ أَنس رضى الله عنه قال قال رَجُلُ منَ الا تُصار إنَّى لا أُستَطيعُ الصلاةَ مَعَكَ وكان رَجُلاً ضَعْمًا فصَنَعَ للني صلى الله عليه وسلم طَعامًا فَدَعامُ إلى مَنْزله فَبَدَطَ له حَصير او نَصَعَ طَرَفَ الحصير فَصلى عليه رَكْعَتَيْن فقال رَجُلُمن آل الجارُودلا تَسِ أكان الذي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى الضَّي قال مارَأ يُتُهُ صلَّاها إلاَّ يَوْمَنُد ﴿ وعنه رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قُدَّمَ العَشاءُ فابدَ وُّابه قَبلَ أَنْ تُصَالُواصَ اللهُ المُغْرِبِ ولا تَعْمَالُوا عن عَشائكُم عن عائشة رضى الله عنها أنهاستكتعن النبي صلى الله عليه وسلما كان يَصْنَعُ في بيته قالَتُ كان يكونُ في مهُنَّة أهله تَعْنى في خدَّمَة أهله فاذاحَصَرت الصَّلاةُ حَرَجَ إلى الصلاة ﴿ عن مالك بن الْحُوير من الله عنه فقال إني لا أُصلى بِكُمُ وما أُريدُ الصلاةَ أُصَلَّى كَيْفَ رَأْيُتُ النِّي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى ﴿ عن عائشةَ رضى الله عنهاحديثُ مروا أبابَكْرَفُليُصل بالناس تَقَدَّمُ وفي هذه الرواية قالَت قُلْتُ إِن أَبابِكُر إذا قام في مَقامِكَ لَمْ يُسْمِعِ الناسِمِينَ البِكَاءَةُ عُرَفَلْيُصَلِّ الناسِ فقالَتْ عَا مُشْدُفَقُلْتُ لَحَقْصَةً قُولى له إن أما بكر إذا قام في مقامكُ لم يُسمع الناس من المكاء فُر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منه إنكن لا أنتن صواحب يوسف مروا أبابكر فليصل بالناس فَقَالَتُ حَفْصَةُ لَعَانَشَةُ مَا كُنْتُ لا صِيبَ مِنْكُ خَيْرًا ﴿ عِنْ السِّيرِضِي اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللّ يُصَلَّى جِمْ فَي وَجَعِ النَّي صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوثِّقَ فيه حتى إذا كان يَوْمُ الاثْنَيْن وهُمُ صُفُوفٌ في الصلاة فَكَشَفَ النيُّ صلى الله عليه وسلم سُرًّا مُجِّرة يُنظُرُ إِلَّينا وَهُوَقائمٌ كَا أَنَّ وَجُهُ وَرَقَّةُ مَعَدِفِ ثُمَّ تَبْسَمُ يَضُعُكُ فَهُمُمْنَا أَنْ نَفْتَتَنَمِنَ الْفُرِحِ بِرُوَّ يَدَالنَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم فندكم أبو يَكُر رضى الله عنه على عَقبيه ليصل الصف وظن ان الني صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إليناالني صلى الله عليه وسلم أن أتمُّ واصلاتَ كُم وأرنى السُّترَفُّ وَفَي من يُومه عن سَمِل سَسَعدالسَّاعدي رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذُهَبَ إلى بني عُرو بن عَوفِ ليصلِّعَ بِينَهُمْ فَانت الصلاء فَاءالمُؤذَّن إلى أَي بَكْرِفق ال أَنْصَلِي للناس فأُقيمَ قال أَعَمُ فَصلى

أنو بكر فا أرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فَعَنَاص حتى وَقَفَ في الصف فَصَفَّقَ النَّاسُ وكان أبو بكِّر لا مِلْمَعْتُ في صلاته قلا أكثر الناس النَّصفيقَ الْمَفَّتَ فَرأى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المكثِّم كانكُ فرفع أبو مكر رضى الله عنه يَدُّنه فَهُمدَ الله على ما أمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من ذَلكُ ثم استَأْخَر أبو مكر حتى استوى فى الصفو تَقَدَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسل فصل فَكَا انْصَرَفَ قال البالكر مامَنَعَ لَ أَنْ تَنْبُتُ إِذَا أَمْرُ تُكَ فَقَالَ أَنُو بَكُرِما كَانِ لا سَأْبِي فَسَافَةً أَنْ يَصَلَّى بَيْنَ يَدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عالى رأ يتُدكم أكثر تُم التَّصفيق من رابه سَيُ في صَلاته فَلْنُسَمِّ فَانَّهُ إِذَا سَجَّ الْتُفْتَ إِلَيهِ و إِنَّا النَّصْفِيقُ للنساء ﴿ عَنْ عَانْسُمة رَضي الله عَنْها قَالَتُ لَنَّا تُقُلُ النِّي صلى الله عليه وسلم قال أصلَّى الناسُ قُلْنالا يارسولَ الله هُمْ يَنْتَظُرُ ونكَ فقال صَّعُوا لى ماءً في المُنصِّ وَالتَّفَعُلُنا فَاعْتَسَلُ فَذَهُ مِلْ لَيْنُوءُ فَأَعْمَى عليه مُ أَفَاقَ فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنالاهم مَنتظر ونك بارسول الله فالضعوا ليماء في الخضب فالت فقعد فاعْتَسَلَ عَ ذَهَبِلَينُوءَ فَأَغْمَى عليه مُ أَفَاقَ فَعَالَ أَصَلَى النَّاسَ قَلْنَالاهُ مُ يَنْتُظُرُ وَنَكَّ يارسولَ الله فِقَالَ ضَعُوا لِي ما عَنْ الْخُصَبِ فَقَعَدَ فاعتَسَلَ مُ ذَهب لِينُوءَ فأَعْمَى عليه مُ أَفَاقَ فقال أصلى الناس فَقَلْنَالاهُ مِينَتْظُرُ وَنَكَ بِارسُولَ الله والناسُ عَكُوفَ فِي الْمُحِدِينَتُظُرُ وَنَ النَّي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاستحرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلى بالناس فأتاه الرسولُ فقال إن رسولَ الله صلى الله علم وسلم يَأْمُركُ أَن تُصَلَّى بالناس فقال أبو بَكُروكان رَحْدِ الْرَقِيقَايَاعُرَصَلِ النَّاسِ فقال المعَدِرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكُر تلكُ الأيامُ وما في الديث تَقَدَّمَ ﴾ وعنمارضي الله عنما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بنته وهوشاك تَقَدَّمَ وَفي هذه الرَّ وا يَه قال و إذا صَلَّى عِالسَّافَصَـلُوا جِلُوسًا ﴿ عِن الْبَرَّاء رضي اللَّه عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سَمَعَ اللهُ لَمْنَ حُدَّهُ مَّ أَكُونَ أَحَدُّ مَنَّا ظَهْرَهُ حَي يَقَّعُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ساحدًا ثم نَقَّعُ سُحُودًا يُعدُّهُ ﴿ عَن أَبِي هُرُّ يُرَّةً رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أما يَحْدَى أَحَدُ كُمْ أُوالا يَحْدَى أَحَدُ كُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسِهُ قَبْلَ الأمام أَنْ يَجْعُلُ الله

(لارالتفت) لان الالتفات أن الس من السيطات (الحضب) المركن بكسر الم فهماره والاحالة التي تغسل فهاالشاب (ليشو) لمهرض يحهد ومشقة (وأغمى علمه) أى لان الاعماء مرص محورعلى الانسام عد الف الحنوب لاعورعلهم ولو نعد النبليغ فالهنقص وقدد كلهبم الله بالبكال التام (فصلوا حلوسا) لايحور عند المالكية صلاة صعم خلف مالس لعدد رولارد علهممثل هذالان قاعدة مذهبم أنعلل أهل المدينة مقدم على الحديث الان الصابة ومن بعدهم الشدة حرصهم على استثال أوامره صلى الله علمه وسالم ومتابعته في أحواله لاسدلون عنهاوعن مشل هذا ولوس الالعلهم سعه

(أوقال فاتناالح) في الشرح بالنصب في الثلاثة خسير تكون المقدرة أى تكون فاتنالكن فيغير واله الار بعة فاتن الاخمر بالرفع بتقدير أنت والشك من الراوى وقال المرماوى كالكرماني مسن حامر اه (القصل) في القاموس والمعصل كعظمهن القرآن من الحيرات الى الحرمي الاصع أومن الجاثب أو القتال أوقافء والنواوي أو الصافات أوالصفأو سارك عن الألى الصف أوانافتعناعن الدرماري أوسيم اسمريك عسن الفركاح أوالصحي عين الخطابي وسمى لكمرة الفصول بنسوره أولقاة المسوخة، اله لكنه فانه سان وسطه وقصاره وفي كتب المالكية ان وسطه نعبس النحى وهي ومأبقي قصاره وهذا لايمشى عسلى أنأول المفصل الصحي (لسله الثانية)أى الغداة الثانية

رأسهراً سَجارِ أُوتِعِمَلُ اللهُ صُورَتُهُ صُورَتُهُ عَالَمُ عَالَيْسِ مِن اللهِ عَنهُ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واو أطيعوا وإن استَعمل عليكم حبيتي كانْ رأسه ربيلة في عن أب هُرَ مُرَةً رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلُّونَ لَكُمُ فان أصابُوا فَلَكُمُ ولَهُمَ وإن أخطوًا فَلَكُم وعَلَيْهِم إلى عنا بن عباس رضى الله عنهما حديث مسيقة في بنت خالته تَقَدَّمُ وفي هـ نه الرواية قال منام حتى نَفَخ وكان إذانام نَفَخ مُم أَناهُ الْمُؤَذِّنُ فَرَجَ فَصَلَّى ولَم يُتَوَضَّأُ ¿ عن مار بن عبد الله رضى الله عنهما أنّ مُعادّ بن جبل كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم م يَرْ حْمِعُ فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَصَلَّى العشاءَفَقَرَ أَبِالْمِقَرَةِ فَانْصَرْفَ الرَّجُلُ فَكَا أَنْ مُعاذًا تَمْاوَلَ مِنْهُ فَمَلَغَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال فَدَّانُ فَتَّانُ فَتَّانُ ثَلاثُ مراراً وقال فاتنَّا فاتنَّا فاتنَّا وأمَّرهُ بسورَتَيْن من أُوسَط الْفَصْل ﴿ عن أَبِي مَسْعُودِ رضى الله عنه أَنْ رَجْ الْأَقَالُ وَالله بِارْسُولَ الله إِنَّ لا تَأْخُرُ عن صَلاة الغَداة من أَحَل فُلان عَلْ يُطيلُ مَا فَارَأ يُتُرسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مَوْعظَة أَشَدَ غَضَمامت وَوَمَد نِمْ قال إِنّ منكمُ مُنقرينَ فا يكم ماصَد لي بالناس فَلْيَعَدُّو زُفانَ فهم الضّعيفَ والكبير وذَاللاحة ١ عنمار رضى الله عنه حديث معاذوأن النبي صلى الله عليه وسلم قالله فَلُولًا صَلَّيْتَ بِسَجِ الْمُرَرِّبِكُ الا عُلَى والشَّمْسِ وضَّاها واللَّيْل إذا يَغْشَى ١ عن أنَّس رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يُو جزُ الصلاةُ و يَكُملُها ﴿ عن أَبِي قَمَادَةُ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنى لا "قُومُ في الصلاة أُر يدُ إنْ أُطَوِّلَ فيها فاسمَّعُ بُكاءَ الصي فأ يَحَوُّرُ في صلاتي كراهية أن أشقَ على أُمّه ﴿ عن النَّعْمِانِ بن بَسْير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لَتُسَوَّنُ صُفُوفَكُم أُولَعُ الْفَنْ اللهُ بَيْنُ وَحُوهَكُم كُ عِن أَنْس رضى الله عنه أنّ الذبي صلى الله عليه وسلم قال أقير واصفوف كم وتراصوا فانى أراكم من و راء ظَهرى ﴿ عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلى منَ اللَّيْل في خُرَّته وحدّارا عُجْرَة قَصيرٌ فَرَأى الناسُ شَعْصَ النبي صلى الله عليه وسلم فقامَ أَناسُ يصَالُونَ بصَّلاته فأصَّعُ وافَعَدَثُوا بذلكَ فَعَامَ لَيْلَةَ الثانية فَقامَ مَعُهُ أَمَاسُ يُصَلُّونَ بصَلاته صَنَعُوا ذلكَ لَيْلَتَ مَنْ أو ثلاثاً حتى إذا كان بَعْدَذَلكَ حَلَسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعُرُجُ فَلَا أَصْبَعَذَ كَرَدَاكَ النَّاسُ فقال إنَّى خَسْسُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمُ صَلاةُ اللَّيْلِ ﴿ وَفِي هذا المَديثِ مِنْ وَابَّةِ زَّ يُدِينِ البِينِ وَعِي الله

(المكتوبة)أى المفروضة لمن منشط جيث لم تتعطل المساحدد والمتثفي منسه ماطلب فعله بالمسجد كحسته ورواتب الفرائض وأما استثناء الشارح التراويح فصريح الدستعلاف ادهى السبيب في الاس وجع عرالناس على امام واحد فى المسجد الصلما منم لانعكرعلى مذهب المالمكمة بل بدل الهم فافهم (يفتقعون الخ) فيه دلالة أن كره افتتاح قراءة المكتوبة بالبسملة لانهمن المدين أن أنسامع شدة حرصه عدلي اتداع رسول الله وملازمته له سننءديدة حضرا وسفرا لاعنى علمه حاله وكذاحال أبي بكر وعرحتي بقال يحتمل أنهم كانوا يسرونها وحدث كوم استع آمات واذافرأتم الحدلله فأقرؤا يسم الحلادار ممن كومها سبعاويما يعده قراءتهافي المكتو بةوكذا أحادث الجهرعلي تقدرمعادلها لمانى العمم لاتقتضى ام فىالمكتوبة لاسماوت وردالحددت القبدسي الذي قال فيه النووي أنه من أعظم أدلة المالكية الاتسان بها خروجامن الحلاف (سعدا) هوائن مالك حين المارته علمهم (واستعمل عليهم) في الشرح أي في الصلاة (فشنكوا) بمان الشكاية معدوليس معمول فشكواعسارا

(باأبااسعيق) كنيةسعد

عنه زيادة أنه قال قدعَر فتُ الذي وأيت من صَنيعَكُم فَصَالُوا أَم االناسُ في بيوتكم فان أَفضَلَ الصلاة صلاة المرعق بيته إلَّا المُكُتُوبة ﴿ عن عَبدالله بن عَررضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان سرفع يديه حذوم نكميه إذا افتدَ الصَّلاةُ وإذا كَبْر للرَّكُوع وإذار فَعَ رَأْسَـهُمنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُما كَدَاكُ أَيْضًا وقال سَمَعَ اللّهُ أَنْ حَدَّهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحِدُ وكان لا يَفْعَلُ ذلك في الشُّجُود ﴿ عنسَهُل بن سَعْدرضي الله عندة قال كان الناسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرُّحُلُ البَدَالُمُ فَي على ذراعه النُّسْرَى في الصَّلاة ﴿ عن أنس رضى الله عنه أنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم وأما تَكُر وعُمَرُ رضي الله عنهما كانوا يَفْتَحُونَ الصلاةَ ما مُحِدُللهُ رَبِّ العالمَ بِنَ ﴿ عن أَبِّي هُرُ سُرَةً وضى الله عنه قال كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْكُتُ بِينَ الدُّ كُمِيرِ و بَينَ القراءة إِسْكَاتَةَفَقُلْتُ بِأَيْ وَأُمِي إِرسُولَ الله إِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْمِيرِ والقراءَة ما تقولُ قال أقولُ اللهم ماعد ا بَيْنِي و بِينَ خَطَاياً يَكَامِاعَدُ تَ بَيْنَ الْمُشْرِقُ والمُغْرِبِ اللهم نَقْنِي مِنَ الْخَطَايا كَايِنَتِي التَّوْبُ الا يُبَضَ منَ الدُّنُسِ اللهم اغْسِلُ حطاياى بالماء والنَّالْج والبَّرَد ﴿ عن أسماء بنْت إِن بَكُر رضي الله عنهما حديث الكسوف وقد تُعَدَّم به وفي هذه الرواية قالت قال قددنت مني الجندة حتى الو احسر أتعلم الجئسكم بقطاف من قطافهاود نتمني النارحي قُلْت أي رب أوانامعهم فاذا امرأة حسنت أنه قال تحدشها هرة قلت ماشان هذه قالوا حستها حتى ما تت حوعالا أطعمتها ولا أُرْسَلْمَاتًا كُلُمنَ حَسْيِسَ أُوحَسَاسَ الا رض ﴿ عن حَبَّابِ رضى الله عنه قيل له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُرأ في الظهر والعصرة الأنع قيل له م كُنتُم تعرفون دلك قال باضطراب لَيْتُه ﴿ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام مر فعُونَ أَبْصارَهُمُ إلى السَّماء في صَلاتِهم فاشتَدَّ قولُهُ في ذلكَ حتى قال لَينَتُهُنَّ عن ذلك أولَهُ مُ طَفَّنّ أيصارُهُم عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ سَالْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفار، في الصلاة على مركهاومع هذا فالورع القاله واحستلاس يَحْتَلُسهُ الشَّيْطانُ من صَالاة العَّبْد ﴿ عن حامر بن سَمْرَةَ رضي الله عنه قال شكاأهل الكُوفة سعدا إلى عُر رضي الله عنه فعزله واستعمل علم معارافشكواحتي أب وقاص واسم أب وقاص إذ كروا أنه لا يُحسنُ يُصلِّى فارسَل إليه فقال يا أَما إسْحَقَ إِنَّ هَوُلاء مَرْعُ ونَ أَنْكُ لا تُحسنُ تُصلِّى قال

(اخرم)انقص (فاركذ الخ) يقالركد القوم اذ هددوًا وكل اابت في مكان فهو راكديعني أنه القراءة (وعرضه الفتن) ساغ اسعد الدعاء على أخيه المسلم بذلك مع أنه يستلزم وقوعه في المعاصى الشهوانية والعقلية ولاضرر في نكاية الظالم المعصية فهدوكقول فوح ولاترد الظالمين الاضللا

أماأنا والله فانى كُنْتُ أُصَلَّى مِمْ صلاةً رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأخرمُ عنها أُصَلَّى صلاةً العشاءفأرُكُدُ في الاُ وَلَيَنْ وأُخفُّ في الاُ خُرَ رَبَّنْ قال ذاكَ الظَّنَّ بِكَ ياأَبِا إِسْعَقَ فأرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً او رحالًا إلى الكُوفَة فَسَالَ عنه أهلَ الكُوفَة ولَمْ يَدَع مَسْعِدًا إلَّا سَالَ عنه و يُنْدُونَ عليه مَعْروفا حتى دُخُلَ مُسْجِدًا لَبَيْ عَبْس فقام رَحُلُ منهم يقالُ له أُسامَةُ بن قَنادَة يُكُنّي أَباسَعْدة قال أمّا إذ نَشَدْتَنافان سَعْدًا كان لايسير بالسرية ولا يَقْدمُ بالسَّويَّة ولا يَعْدلُ في القَضيَّة قال سَعْدُ أَمَاوالله لَا وُدْعُونَ بِمَلاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هذا كَاذْباً قامَ رِياءًوسُمْعَةٌ فأطلُ عُمْرَهُ وأطلُ فَقُرَهُ وعَرَّضُه بالفتن وكان بعد أذاسمُل يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرَمَفْتُونُ أَصابَتَني دَعُوةً سَعُدَ قال الراوي عن عام فانا رَأْ يُتُهُ بِعُدُدُ قَدْسَقَطَ عاحماه على عَيْنَد من الكبر وإنه لَيتَعَرَّضُ الْعَوارى في الطّريق يغمرُهُنّ الله عن عُبادَةً بن الصَّامت رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لاصَـ الهُلَّ مَلَ لُمُ يَقُرَأُ فِالْتَحَةِ الْكَمَّابِ ﴾ عن أبي هُرَيْرَةُ رضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخُلَ السُّعِيدَ فَدَخُلُ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ على النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدَّو قال ارْجِعُ فَصَلْ فانْكُ لَمُ تُصَلِّفَرَ حَـعَ يُصَلِّي كَاصَلَّى مُعِامَفَسَلَّمُ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجم فصَّلْ فانَّكُ لَم تُصَلُّ ثَلَانًا فقال والذي بَعَثَكَ بِالْحَقْ مِاأُحُسن غَيْرَهُ فَعَلَّمْ نَي فقال إِذَا فُتَ إِلَى الصّلاة فَكُنْرُ ثُمْ اقْرَأُ ماتدسرمعك من القرآن عماركع حتى تطمئن واكعاعمار فع حتى تعتمدل قاعمام اسفيدى تَطْمَثْن ساحدًا مُ ارْفَعُ حتى تَطْمَثْن جالسًا وافعَل ذلك في صدلاتك كُنّها ﴿ عن أَبِي قَتَادَةُ رني الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم يقراً في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسُورَتُيْن يُطَوِّلُ في الأُولَى و يُقَصِّرُ في الثَّانيَة و يُسمعُ الا " يَقَالُ حيانًا وكان يَقُرَأُ في العَصر بفانحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى منْ صَلاة الصُّبِحِ ويُقَصِّر في التَّانيَة ﴿ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنَّ أُمَّ الفَّصْل سَمعَتُهُ وهو يَقُرَأُ وَالْمُرْسَلاتُ عُرِفًا فقالتُ يا بَيَّ والله لَقَدَدُ ذَكُرتَني بقراءَتكَ هذه السُّورة إَنَّها لا تشخر ماسَّعفتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُر أُم افي المَعْرب في عن زَيْد بن المت الله عنده قال سَمَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرَأُ في المُغْرِبِ الْحُولَى الطُّولَيْيْنَ ﴿ عَنْ جَبِّيرِ بِنَ مُطْ-مِ رضى الله عنه قال سَمْعَتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرَأُ في المَعْرِب الطُّور ﴿ عن أَبِ هُرَيْرَةً وضى

الله عنه قال صَّلَّيْتُ خَلُفَ أَبِي القاسم صلى الله عليه وسلم العَمَّـةَ فَقَرَأُ إِذَا السَّمِاءُ أَنْشَقَّتُ فَسَعَد فلا أزالُ أَسْعَدُ ماحتى ألْقاهُ ﴿ عن الرّاءرضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في سَفَرَفَقَرَ أَفِي العشاء في إحدى الرَّ كُعَتَيْنِ بالتين والزيتُون وفي دواية أُخرَى قال وماسمعت أحدا أحسن صُوتًامنه أوقراءً ، في عن أي هُرَ بُرة رضي الله عنه قال في كُلُّ صَلَّاهُ مُقْرَأُ هَا أَسْمَعَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا كروما أخفى عنا أحفينا عند كم و إن لم تردعل أم العران أَجْزَأْتُو إِنْ زَدْتُ فَهُوَ حَبْرٌ ﴾ عن اسْ عَمَّاس رضى الله عنه ما قال انْطَاقَ النوع سلى الله علسه وسلم في طائقة من أصحابه عامدين إلى سُوق عُكاناً وقد حيلَ بين الشّياطين و بين خبر السّماء وأرسات علمه الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم فقالوا حيسل بيثناو بين حسير المساء وأرسلت علينا الشهب فالواماحال بننكم وينن حسر السماء الأشي حدث فاضرنوا مشارق الا رض ومغار عافا نظر واماه ـ ذا الذي حال بينكم و يُن خبر السماء فانصرف أولئك الذين تُوجهُ وانحوتها مَّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بَغُولُهُ عامدين إلى سُوق عَكاظَ وهو تصلىما صحابه صلاةً الفَّه رِفَكَّ أَمَّعهُ والقرَّآنَ اسْمَعُوالدِّفقالواهدُ اوالله الذي حالَ مُذَكَّمُ و مَينَ خَبرالسَّماء فَهُنالكَ حين رجُّعوا إلى قُومهم وقالُوا يا قُومَنا إنا سَمَعْنا قُرْ الْأَعَدَا مُدى إلى الرُّشد فا مَنَّا بِهُ وَلَنْ نُشْرِكُ مِرْ بِنَا أُحَدَّا فَأَرْلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَعِيدُ صَلَّى الله عليه وسلم قُلُ أُوحي إلى وإغما أُوحي إليه قُول الجن في عن ابن عياس رضي الله عنهما قال قرأ الذي صلى الله عليه وسلم فما أُمرُ وسَكَتَ فَمِنا أُمرُ وَمَا كَانْ رَبُّ تُسَيًّا وِلقد كَانْ لَكُمْ فَ رسولَ الله أُسُوةٌ حَسَنَةً ﴿ عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه عام ، رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذاك ولقد عَرَّفْتُ النَّطَاتُرَ التي كان الذي صلى الله عليه وسلم يَقْرُنُ بَنْهُنَ فَلَا كَرَّعْتُم بِنَ سُو رَةً من المُقَصَّل سورتين في كُلُركعة ﴿ عَنْ أَنِي قِتَادَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وسلم كَانَ يَقْرُأُ في التلهر في الا ولين بأم الحكاب وسورتن وفي الرح عبن الا خريس بأم الكتاب و أسمعنا الاسمة و نُطَوِّلُ فِي الرِّكِعَة الأُولِي مالا بطُولُ فِي الرَّكِعَة الثَّانِية وهكذا في العصر وهكذا في الصم ﴾ عن أي هُرَ يُرَةً رضى الله عنه أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمَّن الا مامَّ فأمَّنُ وافاته من وافَق تَأْمينُهُ تَأْمِينُ الْمُلاثِكَة غُفرُلُهُ مَا تَقَدُّمُ مَنْ ذُنِّيه ﴿ وعنه رضي الله عنه أنّ رسولُ الله

(العشاء عصلاة العشاء (سعدت الح) بدل بطاهره السافعية فيأن في الانسقاق سحده ولاحمة فدره عدل مالكلان فاعدة مذهب تقدم علأهل الدينسة كاهمأ وجلهم على الجديث الصم لاره عاصر الوفا وشافه مالاعصى سعلماء حيرا القرون وسيرأ حوالهم ولاشك المرم أدرى بأحوال الناسخ والمتسوخ فعشدة حرسهم عملي اقتفائهم الا تارالحمدية لايعداون عن العسمل بحد شهمع علهميه فاذال الالعلهم تسعه وكثيراما رويامالك أحادث ولادأخذ ماورعا قال عسل أهل للدناعلي. معلافها فالصف (الشهب) جع شهاب وهوشعالة عار ساطعة ككوكب اسقيص (فاصر وا) قسيروا (تمامة) مكة (بخلة) هي على قعة على المله منمكة فيلانصرف (قرأ)أى حهر (وسكت) أى أسر لا دقال معنى سكت ترك القيراءة لاراء صلي الله عليه وسلم لإمرال إماما فلابد من القراءة سراأوجه سرااه شرح (أسوة )قدو

(فقال) أى انمسعود لقارئ المنصل مشكرا عليه عدم التدر وترك الترتسل لاحوار الفعل (ماخلا) عمى الا (من السدواء) من الساواة والاستثناءهنامن المعيق أى كان أفعال صلاته كاها قريسة من السنواء الا القيام والقدمودفانه كان بطولهما أي رادةعلى لمأنسة الركوع والسعود وظمأ نبنة الاعتبادال من الركوع والسعود ( نقث الخ) هووان كان من قبيل المرفوع لقوله لاقر سالخ لكن ليصمه عسل أهل المدينة حتى بأخذته مالك لانهملار سأعل الناس بالناسم والملشوخ وأشدهم عسكا عتابعته واذا لميكن أهل بلده أعلروأ شدفن فلس المدارفى مذهبه على صعة الحدرث فقط فاحفظه ولة تعسلم عصدم صحة ماللشراح منقولهم هذا حمته إمالك أو ردعليه بل لم بأخذيه بحمد فماأعل

صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت المَلائد كَةُ في السماء آمين فَوافَقَتْ إحداهُما الاَّحْرَى عَفْرَاه ما تَقَدَّمَ من ذَنبه ﴿ عن أَبِي مِكْرَة رَضي الله عنه أنه انْتُمَنِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصلَ إلى الصَّفْ فَذَكُر ذَلَكَ للنَّي صلى الله عليه وسلم فقال زادَكُ الله حُرْصًا ولا تُعدُ ﴿ عن عُرانَ من حصين رضى الله عنه أنه صَلَّى مع على رضى الله عنه بالسَّعْرة فقال ذَكْرَناهذا الرَّحْلُ صَلاةً كَنَا نَصَلَم المعرسول اللهصلي الله عليه وسلم فذكر أنه كان يَكْبر كُلْمارفَع وكلماوضع في عن أبي هُربرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاقام للصلاة يكبر حين يقوم عي كبر حين سركع عم يقول سمع الله أ-ن حده حين يرفع صُلْمُهُ من الرَّكُوع مُم يقولُ وهوقامُ ربناوالكُ الجد في عن سعدين أبي وقاص رضي الله عند أَنَّهُ صَلَّى إلى جَنْمِه البُّهُمُ صُعَبِّ قال فَطَيْعُتُ بِينَ كَفَّى مُوضَعُهُم ابينَ فَذَى فَهَانى أبي وقال كُنا نَفَعَالَهُ فَنَهِينَاعِنهُ وَأُمْرِناأَنْ نَضَعَ أَيْدِينَاعِلِي الرَّكُبِ ﴿ عَنِ الْبَرَّاءُ رَضَى الله عنه قال كان رُكُوعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعبودو بين السعيد تين وإذار فع من الركوع ما حلا القيام والقُعُودَةَر يبَّامنَ السَّواء ﴿ عنعائشةَ رضى الله عنها قالَتُ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَى رُكُوعِهِ وسُعُوده سُعِانَكَ اللهم رَبْناو بَحَمدكَ اللهم اعْفرلى ﴿ وعنها أُخْرَى بِتَأْوَّلُ القُرْآنَ ﴾ عن أبي هُرَ مُرَةً رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الامامُ سمع الله لمن حده فقولوا اللهم ربنالك المجد فانهمن وافق قوله قول اللائكة غفر له ما تقدّم من ثبه وعنه رخى الله عنه قال لأفَر تَنْ صلاةً الذي صلى الله عليه وسلم فكان أبوهُرَ بُرَّةً يَقُنُتُ في الرُّ كَعَهَ الاُّنْزَى من صلاة الطُّهُر وصدلاة العشاء وصلاة الصُّبح بعدٌ ما يقولُ سَمَعَ اللهُ لَـن حَدَّهُ فَيدُعُولَلْمُؤْمِنينُ ويلمُنُ الكُفْارَ ﴿ عن أنس رضى الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفعر المعار واعمة من رافع الزرق رضى الله عنه قال كُنْانُصْلَى يوماً وراء الني صلى الله عليه وسلم فلمارفع رأسه من الركعة قال سمع الله أن حده فقال رَجل رَبنا ولك الحدد حدا كَثمراً طَيْبًا مُبِارَكَ افيه فَلَا انْصَرَفَ قال مَن الْمَدَكُلُمُ قال إناقال لقدراً مِتْ بضعةً وثلاثينَ مَلَدكا يَتُدُرُونَهَا أَيُّمْ يَكُتُهُ الْوَلُ ﴿ عَن أَنْسِ رضى الله عنه أنه كان يَنْعَتُ لَنَاصلاةً رسول الله صلى

(عارون في الشرح اصم) الماء والراءمين الماراة وهي المحادلة وللأصملي تمارون بفتح التاء والراء وأصله تتمارون حذه ث احدى الناءن أى هـل تشكون (فليتم )لابوى در والوقت فلشعه بضمير المفعول مع التشديد والكسر أوالعفيف معالفتموهو الذى فى المولينية لأغير اه شرح (الطواعث) في القاموس والطاغوت اللات والعرى والكاهن والسبطان وكلرأس . ضلال والاصنام وكل ماعيد من دون الله ومردة أهل المكتاب الواحد والجمع فلعوت من طغوت حجية طواعت وطواغ أوالحبت حى ن أخطب والطاغوت كعب بالاشرف اهاى فللمن تسع كعبانى صلاله فقيد عميد وانكان في الحقيقة كلمن عبدغيرالله اغاعدهواه (امعشوا) أى أحترقوا واسمودوا (الحسة) في القاموس والحبة بالكسر مزور البقول والرباحن ونبتفي الخشيش صغير والحبوب المختلفةمن كلشيأو وزر الغشب أوحيع برور النبات واحدها حبة بالفقر أوبررمانت بلابدراه (حدل السيل) ماماء مه من طين وعقوه شده له لايه أسرع في الانبات (قشيني) سمنى وأهلكني أي آذابي كاف القاموس (ذكاؤها)

الله عليه وسلم فكان يُصلَّى فاذارَ فَعَرَالُسُهُ مِنَ الرَّكُوعِ قامٌ حتى نقول قد نَّسي عن أبي هُرِّ برَّةً رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه بقول سمع الله أن حَدَّهُ وَنَاوِلَكَ الْجُدُيدُ عُولِ حَالَ ويُسمَّعُ مِنا مَما مُم فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجُ الوكيد بن الوكيدوسلَّمَةُ بنَّ هشام وعيَّاسُ بن إلى ربيعًة والسَّتَضْعَفِينَ من المؤمنين اللهُم أشدد وطأ تَكُ على مُصروا جعلها عَلَّمُ مَسنَى كَسني يُوسُفُ وأَهُلُ المُثْمِقِ يُومَنُدُمن مُضَّرَ مُخَالَفُونَ لَهُ ﴿ وَعَنْهُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الناس فالوايار سول الله هل ترى رسايع القيامة قال هل تأرون في القَمر لَيْلَة البَدراكيس دُونَهُ مَعَابُ قَالُوالْا يَارِسُولَ الله قَالِ فَهَالُ مَكُارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسُ دُوجَ استحابُ قَالُوالا يارسولَ الله فال فانتكم ترونه كذلك محتمر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد مسافا يتبع فنهممن أبتنا الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الا متفها مُنافَعُوهافَيا تهمُ اللهُ فيقولُ أنار بُّكُمْ فَيقُولُونَ هـــــــ المَكانِناحِي أَتينَارَ بَنافاذ اجاءَر بناعَرَ فِناه فَيَأْتُهُمُ اللَّهُ عُزُ وجُلَّ في قُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبِّنَا فيَدْعُوهُمُو يَصْرَ بُ الصّراط بَيْنَ طَهْراني حَهَمْ فَأَ كُون أُولَ مَن يَجُوزُمنَ الرسل بأمَّته ولا يَدَكُلُم يُومَ مُذاِّحً الاالرسل وكلام الرسل يُومَمُذ اللَّهُمْ سَالُمُ وَفَي حَهُمْ كُلُالِيبُ مِثْلُ شُوكِ السَّعْدان هَلُ وَأَيْتُمْ شُوكَ السَّعْدان قالُوا أَعَمْ قال فَأَمْ المِثْلُ شُوكِ السَّعَدانِ غَيْراً نَهُ لا نَعْلَمُ قَدْرَعظَمها إلا الله تُعَطَّفُ النَّاسَ بأعَالهم فَنْهُم مَنْ يُورِق بعَمله ومنهُم من بُخُرِدلُ ثُم يَحُوحتي إذا أراد الله رَجَّة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أَنْ يُحْرِجُوامَنْ كَانِ يَعْدُدُ اللَّهُ فَيُعْرِجُونَكُم ويَعْرَفُونَهُمْ الشَّمُ اللَّهُ عَلَى النَّارَأَن تَأْكُلُ أَثْرَ السَّعِودِ فَعِيرُ حُونَ مِنَ النَّارِفَ كُلَّ ابن آدَمَ مَا كُلُّ عُالنَّارُ إِلَّا أَثْرَ السَّجُودِ فَعَرُرُ جُونَ مِنَّ النَّارُ وقد امُّعُشُوافَيْصَبُّ عَلَم ماء الحَماة فَيَنْمِتُونَ كَاتَنْبُتُ الحِبِّةُ فَي حَمِلَ السَّيلُ شَيَقُرُ عَ اللَّهُ منَ الْقَصَاءَ بَيْنَ العماد و يَمْقَ رَجُلُ بَيْنَ الْجَنَّة والنَّار وهُو آخرُ أهل النَّاردُ ولا الجنية مُقيلًا بوجه قبل النَّارِفَيَّقُولُ بِارْبِ اصْرِفُ وجهي عن النَّارِقَدْ قَشَيْني ريحُها وأَحْرَقَني ذَكَاؤُها فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَسَالُ عَلَيْ ذَلِكَ فَيَعُولُ لاوعز مَنْ فَيْعُملِي الله ما يَشَاءُ من عَهد وميناف فيصرف الله وجهده عن المارفاذا أقبل بهعلى الجندة رأى معتم اسكت ماشاء الله أن أَيْسَكُتُ ثُمْ قَالَ بِارْبِ قَدْمَيْ عَنْدَ مَا إِلَا مُعْقُولُ اللهُ أَلِيسَ فَدْ أَعْظُيتُ الْعُهُ ودوالمناقَ أَنْ شده لهما (أقبله) أمر باقداله أوهومبني المفعول (معمل) حسم او اصارتها

لاتَسَالَ غَيْراَلذي كُنْتَسَالُتَ فَيَقُولُ بِارْبِلاا كُونُ أَشْقَى خَلْقَكَ فَيَقُولُ فَاعَسَنْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلكَ أَنْ لا تُسالَ عَسْرَهُ فَيَعُولُ لا وعزَّت كَالا أَسْال عَسِيرُذَاكَ فَيَعْطى رَبَّهُ مَاشَاء من عَهدوميشا ف فَيُقَدَّمُهُ إِلَى مَا إِلَيْنَةَ فَاذَا بَلَنَعْ مِا مَافَرَّ أَى زَهْرَ مَا وَمَافَعِهَ امنَ النَّصْرَةُ والسّرُ و رفيسَكُتُ ماشاءً الله أَنْ مُسْكُتَ فَمَقُولُ مَا رِبِّ أَدْخُلِنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحَكِّيا ابنَّ آدَمَ ما أُعُدَّرُكُ ٱلْيُسَ قَدْ أُعْطَيْتَ العَهُدَوالمِيثَاقَ أَنْ لا تَسْأَلَ غَبْرَ الذي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ بِإِرْ بِالْتَعِعَلَى أَشْقَى خَلْقَكَ فَيَعْمَكُ اللهُ منهُ مُ يَأْذَنُ له في دُخُول الجَنَّة فَيَقُولُ مَن قَلَمَ مَن عَدا اللَّهُ مَن مَن كذا وكذا أَقْبَلَ يُذَ كُرُهُ وَيُهُ حَي إذا أنهَ تُعِدا اللهُ تعالى اللهُ تعالى النَّهُ وَمَثْلُهُ مَعَهُ وقال أنوسعيد الخُـدُرِي لا عيهُ مَرَدَةً إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عَرْ وحَلَّ لَكَ ذَلَكَ وعَشَرَةُ أَمْنَالُهُ قَالَ أُنُّوهُمْ رُرَّةً كُمْ أَحْفَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذَلَكَ ومثلُهُ مَعَهُ قَالَ أنوسَعمد إني سَعْتُمهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَثْمَرَةُ أَمْثَالُه ﴿ عن ابن عباس رضى الله عنهما في رواية قال قال رسولُ الله صنى الله عليه وسلم أُمرتُ أَنْ أَسْحُدَ على سَبْعَهَ أَعْظُم على الجَبْهَة وأشار بيده على أنفه واليدين والر كمين وأطراف القددمين ولاتكفت الثياب والشعر ، عن أنس رضى الله عنده قال إنى لا آلُو أَنْ أُصَدِي بُكُم كَارَ أَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم و ما في الحَديث تَقَدَّم ﴿ وعنه رضى الله عنه أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال اعتدالُوا في السُّحُود ولا مَدْسُطُ أُحدُكُمُ ذراعَيْه انْسَاطَ الْكُلُب ﴿ عنمالكُ بِنَ الْمُوّ يُرِثُ رضى الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى فَاذَا كَان فِي وَتُرِ مِنْ صَلاتِه لَمْ يَنْهُ صْحَى يُسْتَوى قاعدًا ﴿ عَن أَبِي سَعيد المُدرى رضى الله عنه أنه صلى فَهُم بالتكمير حين رفع رأسه من السعود وحين سعدو حين رفع وحين قام منَ الرَّكْعَتُين وقال هَكِذَا وَأَيتُ النَّي صلى الله عليه وسلم ﴿ عن عَبد الله من عَررضي الله عنهما أنَّهُ كَانَ يَتَرَّبُّ عَفِى الصَّالَة إِذَا جَلَسَ وَإِنَّهُ رَأَى وَلَدَّهُ فَعَلَّ ذَلْكَ فَهَاهُ وقال إغما سُنَّةُ الصَّالة أَنْ تَنْصَدَرُ حَلَكَ الْمُنْيَ وَتَثْنَى الْمُسْرَى فقال له إِنْكَ تَفْعَلُ ذلك فقال إِنْ رَجَلٌ لا تَحملانى ﴿ عن أى جَيْد الساعدى وضي الله عنه قال أنا كُنتُ أحفظ كم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبرجعل بديه حذاءمنكسيه وإذاركع أمكن يديه من ركبتيه م هصر ظهره فاذارفع رَأُسُـهُ اسْتَوَى حتى تَعُودَ كُلُّ فَقَارِمَ كَانَهُ فاذا سَجَدَوَضَعَ بَدَيه غُيْرَمُ فَتَرِشِ ولا قابضهما واستَقَبَلَ

(فيضعك اللهمنه) المراد من الضعمان هذا لأزمه ارادة الخرأو فعل لأن كل ما يستعمل على الله باعتمار مدنه محور علمه باعتبار غايته (وأشار)ضمن معنى أمرفلذا عدى بعلى ووقع في بعض الاصول الفظ الى بدل على (نكفت)أى المم ونجمع (آلو) أقصر (قوله هكذاراً بنالخ)في الشرج نقلاءن الحافظ وفعه أن التكييرالقنام يكوب قارئا الفعلوهو مذهب الجهور حلافالمالك حبث قال بكبر بعد الاستواء أى من ا ثلتين و كانه شعه بأول الصلاقمن حبث النها فرضت ركعتبين غم زيدتالو باعسة فتكوت افتتاح المبريد كافتتاج المز مدعلية كذاقاله بعض أتباعيه لكنكان شغى أن يستحب رفع المددين حنشذ لتكمل المناسسة ولاقائل، منهم اه وفيه كاتقدم مرارا أن عنه عل أهل المدائمة فهو مقدمعنده على الحدث الصمفائص

بأطراف أصابع رحله القبلة وإذاحكس في الركعتين حكس على رحله النسرى ونصب المنتي وإذاجلس في الركعة الأخرة قدم رحله الدسرى وتصب الأخرى وقعد على مقعدته في عن عَبُد الله ن مُعَيْنَةً رضى الله عنه وهومن أزدشَّنُواءً وهو حليفٌ لبني عَبُد مَناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى مهم الظهر فقام في الرّ كُعَتَين الا وليسَن لم يَحُلُس فَقَام الناسُ مَعَهُ حتى إذا قَصَى الصلاة وانتظر الناسُ تُسلَعَهُ كُبرُ وهو حالسُ فَسَحَدٍ لَ مَعْدَتَيْنَ قَدِ لَ أَنْ يُسَلِّمُ مُسَلِّم مُسَلِّم عنعمالله بن مَسْعُود رضى الله عنمه قال كُنّا إذاصّاننا خُلْفَ الني صلى الله عليه وسلم قُلْما السلام على الله السلام على حبريل ومي كائيل السلام على فلان وفُلان فالتَّفَتَ إِلَّينا الذي صلى الله عليه وسلم فقال إنَّ الله هُوالسلام فاذاصل أحدُكُم فليقُل العيات الدوالصأوات والطيبات السلام عليك أي النبي ورحة الله وتركاته السلام علينا وعلى عداد الله الصَّالِينَ فانْتَكُمُ إِذَا قُلْتُ وهاأصابَت كُلْ عبد الله صاعف السماء والا رُض أشهَد أن لا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحدُدًا عَبْدُهُ ورسولُهُ ﴿ عن عائشة زَّ وَج النِّي صلى الله عليه وسلم ورصى عنها أنّر سولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَدْعُو في الصّلاة اللهم إنّى أعُوذُ بِكُ من عَذاب القَرْ واَعُوذُ بِكُ مِن فَننَـة المسج الدحال وأعُوذُ بكُمن فتنَـة الْحَياو المَمَات اللهم إنَّى أعُوذُ بكُ منَ المَأتم والمعرم فقال له قائل ماأ كثرما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدد فك فكذب وعد فَأَخُلُفُ ﴿ عَن أَبِي بَكُر الصِّدِيق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علَّني دُعاءً أَدْعُو بِهِ في صَلِقَ قال قُل اللهِ مَ إِنَّى ظَلِمَتُ نَفْدِي ظُلًّا كَيْ مُراللَّا نُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاغْفُرُ فِي مَعْفَرَةٌ مِن عَنْدِكَ وَارْجُنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُو رَالرَّحِيمُ ﴿ حَدِيثُ ابِن مَسْعُود في التَّسَّهُ تَقَدُّمُ قَريبًا وقال في هذه الروايّة بعدَ قوله وأشَّهَدُ أنَّ مُحَدُّدًا عيدُهُ ورسولُهُ ثُمَّ يَقَدُّ يُرمنَ الدَّعاءُ أُعَجِّبُهُ اليه فَيُدَّعُونِ ﴿ عِن أُمَّ سَلَّمَةُ رضى الله عنها فالتُّ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضى تسلمه ومكث يسيراقبل أن يقوم ﴿ عن عتبان رضى الله عنه قال صلينامع النبي صلى الله عليه وسلم فَسَلَّ مُناحِينَ سَلَّمٌ ﴿ عن ابن عَمَّاس رضى الله عنهما أَنَّ رَفْعَ الصوت الذكرحين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهدالتي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عَمَّاسَ كُنْتُ أَعْلَمَ إِذَا أَنْصَرَّفُوا مَذَلِكَ إِذَا سَمَّتُ ﴾ عن أبي هُرَ يُرَّةً رضي الله عنه قال حامً

(قبسل انسمل) دل ان سعد النقص قبل السلام وتقدم في سدبث ألى هريزة السحود للز مادة بغدالسلام وهذا بعينه مذهب المالكيكة فهو مطابق لفعل علميه الصلاة والسلام (فاذا صلى أحدكم) قلت أى ركعة فالمقل فى جاوسه بعدالر كعتين أو الركعة فشهل الفسرض رياعماأ وغيره والنفلولو الوتر وغاية مافي هذاالحل حذف المعمول لعلمعند المخاطمين وحسد لاتحور فيصل وقول النارشدونيوه العيني صلى أى أم صلاته مان کان فی آخر حزیمےن الصلاة فيعانه لايشمل النشهد الاول وأنضا آخو خوالسلام فانصف (والمغرم)هوالدين

(الدور)فى القاموس الدثر المال الكثيرمال ومالان وأموال دثر اهأفادان الدثر بطلق على المفرد وغدره فكان جعه في الحديث على دثور ماعتبار أنوأعالمال فهو كالماءفي الجلةمن حنث انه بصدق على القلسل والكثيرومع ذاك بحمعها مياه فنصالة والاموال مدل لكن الأحسين هنا حل الدثورعلى الكثير حتى يحماح لبمانه بلفظمن الاموال حتى يكون أى العدد (منهن)أى منكل جلة منن (دير) عقب (ولا معطى ألما منعت) أى الذى منعته فى الشرح وزادعمدن حيدمن رواية معمرين عيد الملك ابن عير بهذا الاسناد ولا رادلها قضت وتوحسه اعراب الحديث انظرهفي الشرح (ذاالجد)صاحب الغني (منك) عندلاأي لانتفع صاحب الغنى عندل عناء أى ايما سفيعه عندل عمل الصالم ( برى حقاعلمهالخ) أىرى واحباعله عدم الانصراف الاعن عسمة أي فكلما انصرف انصرف الىعينه فقط وحاصل الفقه أن التمامن سنةوليس التماسر سنةحسني يكون التيامن يدعة اغساالبدعسة فيرفع التيامن عن رئبته (فلا بغشامًا) بالالف احراء له محسرى الصييع أوالالف اشباع أوهو خبر بمعنى

الْفَقَراءُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالُوا دَهَبَ أَهُلُ الدُّنُورِ مِنَ الا مُوال بِالدَّرَ حات العُلَى والنَّعيم المُقديم يُصَـ أُونَ كَانُصَـ لَي و يَصُومُونَ كَانَصُومُ ولَهُ مُ فَضَـلُ أَمُوال يَحْمُونَ مِهَا و يَعْمَرُ ونَ ويجاهدون ويتصد قون فقال ألا أحدث كم بمان أخذتم أدركتم من سَبَعَكُم ولَم يُدرككُم أُحَدُبِعُـدُ كُمْ وَكُنْتُمُ خُيرِمِنَ أَنْتُم بِينَ طَهْرانَهِمُ إِلْأَمَنَ عَلَمِثُوا تُسَجِبُونَ وتَعَمَدُونَ وتَكَبّرُونَ خَافَ كُلْ صَدِلاة ثَلاثًا وثلاثين ﴿ قال الرَّاوى فاخْتَلَفْنا بَيْنَنَا فقال بَعْضُنا نُسَجِّحُ ثَلاثًا وثلاثينَ ونَّحُمُدُ ثَلاثًا وثلاثينَ ونُسَكَّبُرُ أُربَعًا وثلاثينَ فَرَجَعْتُ إلىه فقال تَقُولُ سُجانَ الله والحدُلله والله أَ كُبَرُ حتى يَكُونَ منْهُ نَّ كُلُّهِنَّ ثَلاثًا وثلاثينَ ﴿ عن المُغيِّرة بن شُعْبَةً رضى الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ في دُبِّرِ كُلُّ صَلاة مَكْتُو يَهِ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحَدَّهُ لا شَر يكُ له له المُلكُ وله الحِد وهُوَعلى كُلْ شَيْ قَديرُ اللَّهُم لامانعَ لَا أَعْلَيْتَ ولامْعطى لَا مَنعْتَ ولا يَنفَعُ ذَا الْجَدَم مُن اللَّه الجَدّ عنسَمْرَةً بن حُندَ ب رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَ اصلى صَلاةً أقبلَ عَلَيْنَابُوجُهِه ﴿ عَن زَيْدِ بن خَالِدالْجُهَنَّي رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَارِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الشَّبِع بالمُدِّيبِية على إثر سَماء كأنتُ من اللَّيل فَلَـا انْصَرَفَ أَقْبَلَ على النَّاس فقال هَلْ تُدُرُونَ ماذَاقالَ رَبُّكُمُ عَزُ وَجَلْ قالُوا اللهُ ورسولُهُ أَعَلَمُ قال أَصْبَحَ من عمادى مُؤمن بي وكافرفامًا مَنْ قال مُطْرُنا بِفَصْلِ الله و رُجَتِه فَذلكَ مُؤْمِنْ بِي كَافَرْ بِالْكُواكِ وَإِمَّامَنْ قال مُطرُنا بِنُومِ كذاوكذافَذَلكُ كافرى مُؤْمنُ بالكُواكب ﴿ عن عُقْبَة رضى الله عنه قال صَلَّمْتُ وراءَالنبي صلى الله عليه وسلم بالدينة العَصر فَسَلَّمَ مُ قامَمُ سُرعاً يَقَعُمْ مي رقابَ النَّاس إلى بَعْض حُجر نسانه فَفَرْعَ الناسَ مِن سُرِعَتِه فَرَجَ عَلَيْهِ م فراى أَنهُم عَجبُوا من سُرِعَتِه فقال ذَكُرتُ شُعامن تبر عُندُناف كَرهُتُ أَنْ يَحْبُسَى فَأَمْرُتُ بِقُسْمَتِه ﴿ عِن عَبداللَّهِ بنَ مُسْعُود رضى اللَّه عنه قال لا يَجعُلُ أحسد كُمُ الشَّيطان شَيامن صلاته مرى أن حقاعليه أن لا ينصرف الأعن عسنه لَقدر أيت الني صلى الله عليه وسلم كَثِيراً يُنْصَرفُ عن يُساره ﴿ عن جابِ بن عَبْد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مَن أكلَ من هذه الشَّعَبرَة يُر يدُ الثُّومَ فلا يَغْشانا في مَساجدنا قال الرَّاوي قُلُتُ الرمانَعْني به فقال ما أُراهُ يعني إلَّا نبتَهُ وقيلَ إلَّا نَتْنَهُ ﴿ وعنه رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وماأو بصلاً فَلْيَعْتَرَ لَنا أُوفَالْيَعْتَرُلُ مَسْعِدَ الولْيَقْعُدُ في بينه وأن الذي

صلى الله عليه وسلم أنى بقد درفيه خضرات من بقُول فوجد لهار كافسال فأخبر بما فيها من ليقُول فق ال فر بوها إلى بعض أصله كان معَده فكا ارآه كره أكلها قال كل فافي أناجى من لا تناجى \* وفي رواية أنى بعد درية على طبقاً فيه حضرات في عن ابن عباس رضى الله عنه ما النابي صلى الله عليه وسلم مرعلي قبر منه و فقا و الله عنه الله عليه وسلم مرعلي قبر منه و فقواعليه في عن أي سعيد الحكوري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفسل يوم الجمة واجتعلى كل محتم في عن ابن عباس رضى الله عنه من صغره أنى الهور أن الله عليه وسلم قال الفسل قبل الله عليه وسلم قال المنابق في عن ابن عباس رضى الله عنه ما قد قال له رخل شهدت آلكر و جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم أن النبي عن ابن عباس وفي يسمنه ما شهد ته يعنى من صغره أنى الهور في الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فوع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فوع الله الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فو الله الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فو الله الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فو الله الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاء فو الله الله عنه عنه الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا السّاذ السّاء فو الله الله عنه الله عنه ما عن النبي صلى الله عنه منه الله عنه منه الله عنه منه الله عنه الله عنه الله عنه منه الله عنه الله عليه والله الله عنه الله عليه عنه الله عليه عنه الله عنه الل

# (كتابُ الْجُمْعَة )

## ( يسم الله الرجن الرحيم )

وَ عَنْ أَيْ هُرُ مُرَةُ وَمَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عليه وسلم يقولُ فَحَنُ الا حَرُ ونَ السَّا يَعُونَ يَوْمَ القَيامَ لَهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

الم بي وفي النو وي على مسلمانه لغة ( نبدر )البدر القمرعند كالهشبه الطبق بالمدولاستدارته (واحب) كالواحس في التاكيد (بيد) عنى غيرالاستشائية أى تعسن المأخر وحودنا فى الدنيا المتقدمون على أهل الكتاب في الحشر والقضاء لنا قبل الخلائق والانصراف من الحشر والمرو رعالي الصراط ودحول الحنسة غبران الهود والنصاري (أونوا) اعطوا (الكتاب) ال قيه العلس فيصدق بالتوراة وصف فلموسى والانتحال (فرض الله علمهم إنصف تعيينان الجمعة فرضت علمهم وأحرهم موسى بقضلته فناطروه بانالسيتأفضل فأوحى اللهاليه دعهم وما احتاروا وليس ذاك بعيب من الفتهم وكيف لاوهم القائلون سمعناوعصينا (المودغدا) أى تعسد الهودغدافل للزمعاب الاخبار باسم الزمانعن

(تنزيل) بالضم على الحكادة ( الوما) زادالنسائي هو لوم الجمعة والتعيير بحق ليس الوحوب بلاتأ كيد الندب وتعصمص الرأس مالذ كر الدهمام له لانهم كانوا يحملون فمه الدهن والطمى ( ينتابون ) يفتعاون من النوية أي معضر ونهانو ما وفي روادة بتناو بون كسفاء اون من أما كمنم المنفصلة عن المدينة والظاهرأتهاعلي ثلاثة أممال والاوحبت عام محمعاف لرسناو اوا \* فى الشرح (والعوالي) حمع عالمة مواضع وقرى شرقى المديشة وأدناهامن المدينة على أر بعية أميال أوثلاثة وأبعدها عانيه اه (مهنة) حدمة جعماهن ككاتب وكتبية (وهو عدى) جله عالمه

من دُهْنِهِ أُومِي سُمن طيب بينية عُمْ يَخْرُجُ فلا يفرق بَيْنَ انْ يَنْ مُرْصَلَى عا كُتبَ له ثم ينصتُ إذا تُكُمُّمُ الامامُ الاعْفرَاهِ ما ينهُ و بين الجُسعة الانوكي عناس عباس رضي الله عنهما إنه قيل له ذُكُرُ واأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتساد أبوم الجَعْة واغساد ارو سَكُم و إن لم تَكُونوا جُنُمًا وأصد وامن الطيب فقال أمّا العُسلُ فَنَهَم وأمّا الطّيب فلا أدرى ﴿ عن عُرَرضي الله عنه أَنْهُ وِجَدَحُلَّهُ سَيراء عَنْدَ باب السَّحِد فقال بارسولَ الله لواشَّرَ بْتَ هـ دْه فَلْدِسْتَم ا يَوْم الحكمة وللوفد إذاقَدمُ واعَلَيْكُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما يَلْبُسُ هذه مَنْ لا خَلاقَ له في الا حزة م جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم منها حُلَلُ فاعطَى عَرَبْ الْخَطَّابِ منها حُلَّةٌ فقال عَرُ يارسولَ الله كسوتذما وقد قلت في حلة عطار دماقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لم أكسكها لتُلْسَم افْكُساهاعَرَأُخَاله مَكَمَّمُ مُسْرِكًا ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتى أوعلى النَّاس لا مُرْتُهُم بالسُّواك مَّعَ كُلُّ صَلاَّةٍ ﴿ عِن أَنِّس رضى الله عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكَرُتُ عَلَيْكُم في السواك ١ عن أبي هُرُ بُرَةً رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُرأُ في الْغَجْرِ يَوْمَ الْجَلَعَة الم تَنزيل وهُلُ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴿ عَنِ ابْغُرَ رَضَى الله عَنْهِمَا قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلَّكُم راع وكُلِّكُم مسؤل عن رعيته الامام راع ومسؤل عن رعيت والرحل راع في أهل ومَسْوِّلُ عن رَعيته وَالمرا أُمُّراعياتُ في بَيْت زُوجها ومسَوُّلةً عن رَعيتها والحادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤل عن رعيته وكلكم رَاعِ ومَّسُوُّلُ مَن رَعِيتُه ﴿ حديثُ أَي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه نَحْنُ الا تَخرُ ونَ السَّابِقُونَ تَقَدَّمَ قَر يِبَّاوِزَادَهُمْ افي آخره مُ قال حَقَّ على كُلْمُسْلِم أَنْ يَغْتَسلَ فِي كُلْسَسِعُهُ أَيَّام بُومًا يَغْسلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدُهُ ﴾ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ كان الناسُ يَنْتَابُونَ الجُـُعَةَ مَنْ مَسَازِلهم والعَوَالِي فَيَأْتُونَ فَي الْغَمَارِ فَيُصِيبُهُمُ الْغُمَارُ والعَرَّقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُمُ العَرَقُ فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهوعندى فقال الني صلى الله عليه وسلم أوانكم تُطَهّر تُم ليومكم هذا ﴿ وعنهارضي الله عنها قالَتُ كَانِ النَّاسُ مَهِنَّةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَارِ احْوا إِلَى الْجُدِّعَة راحُوا في هُمُّتُهُمْ فَقِيلً لَهُمْ لُوافْتُسَلَّمُ ﴿ عَن أَنْسِ رَعَى الله عنه أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان

(و محلسفه ) عطفعلي يقيم أى وان يحلس والعني ان كل واحدمهمي عنه اه شرح (آلجعة الح) بالنصب فى الثلاثة على مرع الخافض و روانة أبي ذر رفعها أي آ لحمعة يختص ما النهين قال الحمعه وغيرها متساونان فى النهدى (كان عمان) أى خليفته (الزوراء) في القامدوس هي موضع بالمدنسة قرب المسعد وسأتى لناعلى حددث أنسمن الجزءالثاني نقل أتماموهم بسرق المدينة فعتمل الدكان على مرتفع مه (العشار) جمع عشراء وهي الني أنيء لي حلها عشرة أشهر كنفساء ونفاس ولاثالث لهماكا فى المصباح (والهلع)عطف مراف اذالهام الحزعكا في المصياح وفي الشرح هو أشد الخزعو الويده ماني القاموسالهلع محسركة أفشالجرع فالعطف علمه حاص

الصِّلْي الْحُمْعَةَ حَسَنَتَمَ سِلُ الشَّمْسُ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال كان الذي صلى الله عليه وسلم إذا اشَّتَدَّالْمُردَبِّكُرَ بِالصلاة وإذا اشْتَدَّا لحَرَّانُو دَبِالصلاة يَعْنَى الْجُعَةَ ﴿ عَنَ أَنَى عَبِس رضى اللَّه عنه أته قال وهوذا هم إلى الْجُعَة سَعَفْتُ النَّي صلى الله عليه وسلم يقولُ مَن اغْبَرْتُ قَدَماهُ في سَبيل الله حَرَّهُ وَاللَّهُ على النار ﴿ عن النَّهُ عَرَ رضي اللَّهُ عَنهما قال مَّكَ عَالمَني صلى الله عليه وسلم أن يُقيم الَّرِ جُلُ أَحَامُهُ مَنَّمَعُمُ مُعَمَّدُهُ وَيَجُلُسُ فيه قيلَ آئُجُعَةً قال انْجُعَمَةً وغَيْرَها ﴿ عن السَّائِبِ من مر لد رضى الله عنه قال كان النداء يوم الجعة أوَّله إذا حَلَسَ الامام على المنبرعلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي محروع رقالًا كان عقان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ﴿ وعنه رضى الله عنده في رواية قال لَم يَكُنُ للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التُّأُذِينَ يُومَ الْجُدَعة حين يَجِلسُ الامامُ على المنَّر ﴿ عن مُعاوِيةً من أَى سُفْيانَ رضي الله عنده أنه حَلَسَ على المُنْسَرِ مِعَ الْجُعَدَةُ فَلَا أَذْنَ المُؤَذِّنَ قال اللهُ أَكُبُرُ اللهُ أَكُبُرُ قال مُعاو تَهُ اللهُ أَكُبُر اللهُ أَكْبَرُفُعَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ وَأَنَا فَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَدَّا رَسُولُ الله قال مُعاوِيَّةُ وَإِنَّا فَلَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ أَذِينَ قَالَ مِنا أَمَّ النَّاسُ إِنَّى سَجِعَتُ رسولَ اللَّه صلى اللّه على هذا المَحْلُس حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يِعُولُ مَاسَمَعُتُم مِنْ مَقَالَتَي ﴿ حَدِيثُ سَهُلِ بِنُسَعِد فِي أَمْر المنبُر تَقَدَّمُ وذ كُرُصُلاته عليه ورجوعُهُ القَهُ قُرَى وزادَق هذه الرواية فَلَا افرَعُ أَقْبَلَ عَلَى الناس فقال الله الناس إلى اصَنَعْتُ هـ دالدّاتُ المَّد واولتُعَلَّوا صدالتي الله عن عام بن عبد الله رضي الله عنهما فال كان حدُّعُ يقُومُ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فَلَـَّا وُضعَله المنبرَسَّم عُنااللِّه دُع مثلَ أصوات العشارحتي ترك الني صلى الله عليه وسلم فوضع بده عليه وعن ابن عُرَ رضى الله عنهما فال كان الذي صلى الله عليه وسلم يَخُطُفُ فاعًا ثُم يَقُعُدُ ثُمْ يَقُومُ كَا تَفْعَالُونَ الا آنَ ١ عن عَرُو مِن تَغُلَّمُ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنى بمال أو يسبي فَقَسَمُهُ فأعلَى ر حالاً وترك رحالاً فَمَانَعُهُ أَنّ الذين تَرك عَتَبُوا فَمَد الله مُ أَنْنَى عليه مُ قال أمّا بعد فوالله إنى لا عطى الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى ولكن أعطى أفواما الماأرى فَ قُلُومِهُم منَ الْجُرَ عِ والْهَلَعِ وأَكُلُ أَقُواماً إلى ماجَعَلَ اللهُ في فُلُومِهُم من الغني والخير فهمم عُرُو ا سُرَّتُعَلَّى فُوالله ماأحد أن لى مكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جرالنسم في عن أبي حمد

(متعطفا) مسرنديا (ملفقة) ازاراكبيرا (عصب) ربط (دسمية) سنودأءأوكاون الدسم كالزرت من غران مخالطها دسمأومتغيرة اللونمسن الطيب والغالية (فثانوا) فاجمُعوا (فاركع) زاد المستملي والأصالي ركعتن (سنة) شدةوجهد من المدورة (قرعة) في المصباح القزعالقطع من السعاب المتفرقة الواحدة فزعةمثل قمب وقصبة قال الازهزىوكل شئ مكون قطعا متفرقمة فهوقزع وئري عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وقرع رأجه تقريعا حلقه كذلك انهي (الحوية) الفرحة المستديرة من السعاب (قناة) بدلمن الوادى غيسار منصرف للتأنيث والعليسة اذهو اسم لواد معن من أوذية المدينة أي حرى فعه المطر (قائم بصلى) المراد بالقيام المواطبة لأحقيقة القيام و مالصلاة ما يشمل انتظارها فان المروق صلاة ما انتظر الصلاة ولذا أبهمت ساعتها لبرغب المرءفي احماء كل الساعات بالذكر والدعاء والصلاة الجامعية لعظم العبادات منخصوع وخشوع وقراءة وتحمد وتعسد ومناحاة وتأمل وجعلت قرة عيسنيٰ في

السَّاعدى رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ عَسْنَةُ بَعْدَ الصَّلاة فَعَدَ اللَّهُ تعالى وأننى عليه عن الله عن النعباس رضى الله عنه ما قال صعد الني صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر عماس حلسه متعطفا ملحفة على منكسيه قدعص رأسه بعصابة دسمة قمد اللَّهُ وأَثْنَى عليه مُ قال أَمُّ الناسُ إِلَى فَمَالُوا إليه مُ قال أمّا بَعُدُفانَ هذا الَّحِيّ منَ الا نصار يَقلُّونَ ويَكُثُرُ الناسَ فَنُ وَلَي شَيْأُمنُ أُمَّة مُحَدِّدُ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضْرُ فِيهِ أَحَدًا أُو يَتَفَعَ فيه أُحَدًا فَلْيَقَبِلَ مِنْ عُسْنِهِمُ و يَتَّجَاوَزُعن مُسْنِمُم ﴿ عن جابر بن عَبْد الله رضي الله عنهما فال حاءر جُلُّ والنبي صلى الله عليه وسلم يَخُطُ المُاسَ يُومَ الْجُلَّعَة فقال أَصْلَيْتَ بِإِفْلانَ قال لاقال فَم فاركَع الله عن أنس رضى الله عنه قال أصابت النَّاسَ سَنةً على عَهد الني صلى الله عليه وسلم قَبَدُهُ الني صلى الله عليه وسلم يَخُطُبُ في يَوْم جُعَة قامَ أعرابي فقال بارسولَ الله هَلاَ المالُ وحاعَ العيال فادعُ الله لنافَرَفَعَ يَدَيْه ومَاتَرَى في السَّماءةَ زَعَمةً فوالذي تَفْسي بيده ماوضَعُهما حتى ثارًالسَّحابُ أمثالً الجبال عُم لَم يَنْزِلُ عن منْ بروحتى رَأْيْتُ الْمَطر يَعَدادُرعلى لْحَيته فُطرنا يَوْمَناذَلكَ ومن الغدومن بَعْد الغَدوالذي بِليه حتى الجَيْعَة الا أُخْرَى وقام ذَلكَ الا عرابي أوقال غَيْره فقال بارسول الله تهذّم المناءُوعَرِقَ المَالُفادُعُ اللهَ لَنَافَرَفَعَ يَدَيه فقال اللهُم حوالَيناولاعَلَينا فَايُسُم بيده إلى ناحية منَ السَّحابِ إِلَّا انْفَرَ حَتُ وصارَت المَد بنَةُ مثَلَ الجَوْ يَة وسالَ الوادي قِناأَهُ شَهْرًا و لَمُ يَجيئُ أَحَدُمنُ ناحية إلاَّ حَدَّثَ الْجُود ﴿ عن أَي هُرَّ بُرَّةً رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذًا قُلُتَ اصاحِبِكَ رَوْمَ الْجُلَعَة أَنْصِتُ والامامُ يَخُطُبُ فَقَدُدُ لَغُوتَ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كربوم الج عة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهوقائم نصلى يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَانَى شَيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وأَشَارَ بِيَدِه يُقَالُّهُ هَا ﴿ عن حامر بن عَمدالله وضي الله عنهما قال بَيْنَمَا لَحُنُ نُصَلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذْ أَقْبَلَتْ عيرَّتْكُملُ طَعامًا فالْتَفَتُوا إليها حتى ما بَقي مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا أَتْنَاعَشَرَ رَحُلاَّ فَـنَّزَلَتْ هذه الا آيَّةُ وإذارَ أُوالْحِارَةُ أُولَهُ وَالْنَفَّضُوا إلهاوتَرَكُوكَ قائمًا ﴿ عنابِن عُرَوضي الله عنه ماأنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان بصلى قبل الظهر ركعتين و تعدهار كعتين و بعد المغرب ركعتين في بيته و بعد العشاء ركعتين وكانلا بصلى دود الجدوة حتى بمصرف فيصلى ركعتين

(قبل) حَهِهُ (قوارْ مِنا)

( يسم الله الرجن الرحم )

#### ( أبواب صلاة الحوف )

رضى الله عن عَبُد الله من عُمَر وضى الله عنه ما قال عَرَ وتُ مَعَ وسول الله صلى الله عليه وسلم قَمِلَ تُحِد فَوَازَ يِنَاالَعَدُ وَقَصَافَغُنَالَهُم فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَّلَى لَنَافقامَتُ طا ثَفَةُ مُعَده أُ وأَفَّلَتْ طَاتُفَّةُ عَلَى الْعَدُو ورَكَّعَ رسولُ اللهصلي الله عليه وسالم عن معه وسعد سعد تين م انصرفوامكان الطائفة التي لم تصل فاؤافركع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمر كعة وسحد سَعَدَتُين عُسَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ واحدمنهُم فَركَعَلْنَفْ وَركَعَلَّنَفْ وَسَعَدَسَعَبُدَتَين في وعند ورضى الله عنه في رواية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم و إنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنُ ذَلِكُ فَلَيْصَلُّوا قِيامًا و رُكُمانًا ﴿ وعنه رضى الله عنه قال قال الني صلى الله عليه وسلم لَناكَّارَ جَعَمنَ الا حراب لا يُصَلِّينُ أُحَدُّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بِي قُرَّ يُعْلَمُ فَأَدْرِكَ بِعُضَّهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بِعُضَّهُمُ لا نُصَّالَى حتى ثأتيها وقال إِنَّعْضُهُمْ بَلْ نُصِلَّى لَم يُرِدُمُ اذَلَكُ فَد كُرُواذَاكُ النَّي صلى الله عليه وسل فلم يَعَنف أحدامنهم

#### ( بسم الله الرجن الرحيم )

#### ( أبواب العيدين )

رضى الله عنما الله عنها قالت دَخلَ عَلَي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندى حاريتان تُعُنَّمان بعناء بعاث فاضطَّع على الفراش وحول وجهد مُودَحُل أبو بكر رضى الله عنه فانتهر في وقال فرمارة الشيطان عند رسول الله على الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دَعُهُما فلا غَفُلُ غَزْتُهُما فَرَجَمًا ﴿ عَنِ أَنْسِ رضى اللَّه عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَيغُدُو يومَ الفطرحتي يَأْ كُلَّةَ ـَراتوفي وايَّة عنه قال ويَأْ كُلُهُنُّ وتُرَّا ﴿ عن البِّراء رضى الله عنه قال سَمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخَطُّ مُ فقال إِنَّ أُوَّلَ ما نَبْدَأُ أَبه في يَوْمناهذا أَنْ نُصَلَّى مُرْجِعَ فَنَغُرَفَ مَنْ فَعَلَ فَعَلَّ فَعَلَّ فَعَلَّ أَصابَ سُنَّتَنَا ﴿ وَعِنْهُ رضى الله عنه قال خَطَّ مَاالني " صلى الله عليه وسلم يوم الا صحى بعد الصلاة فقال أن صلى صلاتمنا ونَسَلُ نسكُنا فقد أصابَ النُّسُكُ ومن نسكَ قَبْل الصدالة فانه قبل الصدالة ولا نُسُكُّ له فقال أبو بُردَةً بن نيار خال البراء يارسول الله

فَعَالِمُنَّا ﴿ فَلِمِ يَعَنَّفُ أَحِدًا منهم) قد دلالة على أن الجنه دلايعنف وان أخطأ اذ هوقد بذل وسعه وربه أعلم بنيته لايكاف الله نفساالا وسعهاوا تمالكل امرئ مانوى ( بعات ) مالصرف وعدمه حرم ألوموسي في ذباللغريب وتبعيه صاحب النهادة بأن اعام النسبه تصيف أى فهو مالعن فقطلاما اغتن لكن في القامبوس وبعمات بألعث وبالغن كغراب وبثلث موضع يقسرب الدينة ويوسه مغروف اه وهو كافي الشرح اسم خصن وقع الحرب عنده استنالاوس والحسروج واستمرت المقتلة ماثة وعشر في سينة حي ألف الله سنهم بركة الني صلي الله عليه وسلم والمعتمدان وقعة بعاث كأنت قبسل الهجرة شلاب سنن كان الاوس على الخررج الظر الشرح واثظرما وجعمنع الصرف ال كان يعات اسما للعصن اذلاعمة ولا تأنيث ولاتركب ولا وصفية فإبو حدغيرالعلية الا أن يقال التأنيث ماعتبار البقعة (فانه قبل الصلاق)أحسعن اتحاد الشرط والجزاء بان المراد لازمه أى فانه عسر عراد يلزمن كويه قبلهاعدم احزائه فسابعده توضيحه

فانى نَسَكُتُ شَاقى قَمْلُ الصَّلاة وعَرَفْتُ أَنَّ اليَّوْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَمُرْبِ وَأَحْبَبُتُ أَنْ تَكُونَ شَاتَى أَوْلَ شَاهَ أَدْ مَعُ فَي يَدْيَ فَذَ يَعُتُ شَاتَى وِ تَغَدُّ يْتُ قَبْلُ أَنْ آتَى الصَّلاةَ فقال شاتُكُ شاةً كُم فقال يارسول الله فان عنْدَنا عَناقًا لناحَدَعَةً أحب إلى من شاتين أفتَحْزى عنى قال نَمَ ولَن نُحْزى عن أحد بعدك عن أبي سَعيد الخُدري رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخُرُ جُ يُوم الفطر والا شخَّى إلى المُصَلَّى فأوَّلُ شَيُّ بَيْدَ أَبِه الصَّلاةُ مُ يَنْصَرفُ فيقومُ مُقابلَ الناس والناسُ حُلُوسٌ على صَفُوفَهِمْ فَيَعَظُهُمُ و يُوصِهِمُ و يَأْمُرهُمْ فَانَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقَطَّعَ بَعْثًا فَطَعَهُ أُو يَأْمُر بَشَيُّ أُمَّرَ بِهِ مْ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُوسَ عِيد فَ مَ يُزَلَ الناسُ على ذلك حتى خَرَجْتُ مَعَ مَرْ وانَ وهُوَ أَميرُ المدينة في أُضِّى أوفطر فلا أتُمنا المُصلَّى إذامنبر بناه كَثير بن الصَّلَت فاذامر وان يُريد أن يُرتقيه قبل أن يُصَلَّى كَفَيَدْتُ بِمُوبِهِ فَيَدَنى فَارْتَفَعَ فَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةَ فَقُلْتُ لِهِ غَيْرُمُ والله فقال باأ باستعيدقد ذُهَبُ ما تَعْلَمُ فَقَلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٍ عَمَا لا أَعْلَمُ فَقَال إِنَّ النَّاسَ لم يَكُونُوا يَعْلُسُونَ لنا بَعْدَ الصلاة فَعَلْمُ اقْدَلَ الصلاة ﴿ عن ان عَنَّاس و حامر بن عَبْد الله رضي الله عنه م قالًا لم يكن يُؤُذُّنَ يَوْمَ الْفَطُرولا يَوْمُ الْأَضَى ﴿ وعنه أَي ابن عَباس رضى الله عنهما قال شَهدتُ العيدَمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعُرَ وعُمَانَ وكُلُّهُمْ كَانُو الصَّلُونَ قَبْلَ الْخُطْبَة ﴿ وعنه رضى الله عنسه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما العَمَلُ في أيَّام أَفْضَ لُ منها في هذا العَشْر قَالُواولا الجهادُ قَالُ ولا الجهادُ إِلاَّ رَجُلُ حَرَّجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسه وماله فَلَمْ يُرْجِعُ بشَيْ عَن أنس انمالك رضى الله عنه أنه سُمل عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بُلِّي الْمُلِّي لا يُسْكَرُ عليه و يَكْبُر المُكْبُر فلا يُسْكُر عليه ﴿ عن ابن عُرَ رضي الله عنهما أنَّ الذيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْحَرُ ويَذْ يَحُ الْصَّلَى ﴿ عَنْ حَارِ وَضَى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يُومُ عبد خالفَ الطَّريقَ ﴿ حَديثُ عائشةَ رضى الله عنها فى أمر الْعَبْشَة تَقَدَّمُ وزاد في هـ نه الرواية قالتُ فَزَحَهُمُ عَرْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنابي أرفده

(بسم الله الرجن الرحيم)

( أبواب الوتر )

(ما العمل في أمام أفضل مهما ) في أيام متعلق العمل: وأفضل حبرالعمل ومها عاتدعلمه ناعتمار كونه قربة أعماالقرية فيأمام أفضل منها وقوله فيهذآ العشرأى الاولمن ذي الحِمة ولكرنمة عن الكشمهني ماالعسمل في أيام العشر أفضل من العمل في هـــذه وفسم ها بعض الشارحين بأمام التشريق وهو يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشرعلي أيام التشريق ووجهه صاحب جمتعة لنفوس بان أمام النيم يق أبام عفي المتادة في أوقات الغذلة فاضالة عن غيرها كن قام في حوف الليلوأ كثرالناس نيام لكن رواية كرعة شاذة وأيام التشريق تشارك الغشر فيأصل الفضل فقط انظرالشرح

إلى عن ابن عَر رضى الله عنهما أنّ رُحلًا سَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاة اللَّه ل فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةُ اللَّيل مَتْنَى مَنْنَى فاذا حَدْى أَحَدُ كُمُ الصَّحَ صَلَّى رَكْعَةُ واحدةً تُوتِرُله ما قد صَلَّى ١ عن عائشة رصى الله عنها أنَّ الذيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلَّى إحدَّى عَشْرَةً رَكَّعَةً كَانْتُ تَلْكُ صلاتَهُ تَعْنَى بِاللَّيْلِ فَيَسْعِدُ السَّعَدُ قَمْنُ ذَلْكَ قَدْرُما يَقُرَأُ أَحَد كُم خُسينَ آيةً قَبْلُ أَنْ يَرِ فَعَرِ أُسَدُو يَرْكُعُمَّ يَنْ قَبْلُ صلاة الفَّيْرِ ثَمْ يَضْطَهُ عَلَيْشَقِه الأيمَّن حتى يَأْتَيَهُ الْمُؤَذِّنُ للصَّالاة ﴿ وَعَنْهَ ارضَى الله عَنْهِ اقَالَتُ كُلُّ اللَّيْلِ أُوثَّرَ رَسُولُ الله صالى الله عليه وسلم وانته يورو وألى السَّحر في عن ابن عَرَ رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتالوا آخرَ صَلات كُم بِاللَّهِ وَتُرْاً ﴿ وعنه رضى اللَّه عنه ما قال إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُعلى البَعيرِ ﴾ عن أنس رضى الله عنه أنه سُئلَ أفَنَتَ النبي صلى الله عليه وسلم في الشَّم قال ا نَـعَ فَقِيلَ أُوفَنَتَ قَبْلَ الرَّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرَّكُوعِ يَسْيِراً ﴿ وَعَنْهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَبُّلَ عَنِ الْقُنُونَ فقال قد كان الْقُنُونُ فقيلَ له قَبْلَ الرَّكُوعِ أُو يَعْدَهُ قال قَبْلَهُ فِيلَ فَانَّ فُلاناً أُخْبَرَعَنُكَ أَنْكُ قُلْتَ بَعْدَ الَّرِ كُوعِ قَالَ كَذَبَ إِنَّا قَنْتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد الرَّكُوع شَهْرًا أَراهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ الْهُمُ الْقُرَّاءُزُها مَسَعِينَ رَحُ لِأَ إِلَى قَوْمِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَان بَيْبَ مُو يَئِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهدُ فَقَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهرًا يدُّعُو عَلَيْهُ مُوفِى رواية عنه رضى الله عنه قال قَنتَ الني صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْ عُوع لي رعل وذَ كُوانَ ﴿ وعنه أَيضًا قال القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ والْفَحْر

(السم الله الرَّجَنِ الرَّحِيمِ )

# ( أنواب الاستسقاء )

عنعبدالله بنز يدرض الله عنه قال خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم يَستَسقى وحَوَلَ ردءًا هُ وَفَر والله عنه قال وصلى رَكْعَتَين عن عنابي هُرَيْرَة رضى الله عنه حديث دُعاء النبي صلى الله عليه وسلم المُستَضْعَفينَ من المُؤْمِنينَ وعلى مُضَرَّتَقَدَّمَ وقال في آخر هذه الرواية إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار عَفَر الله لَه الله الله عنه قال عليه وسلم قال غفار عَفَر الله لَه اوأسام سالمها الله عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال

(على شقه الاعن) قلت عمل أن دكون اضطعاعه الاستراحةمن تعبقيام الليلأو لارشاد أمتسه لنومهم جهة البين وأن يكون مأمو را بفعل ذلك تعبدا أماوان لمردكن تعصم شلاوالدلسل اذا طرقه الاحتمال سيقط به الاستدلال عملي أن مالكالم رعليه عل أهل المدينة فلم يقل بندب الاصنطعاع واحتسار الاعسان لانه كان يحب التمامن \* في الشرح (كل الليل) صالح لجمع أحزائه وكل بالنصب على الظرفية أو بالرفع مبتدأ خريره مابعنده وهوقوله

(ادبارا) اعسراضا عن الاسلام على مدى الامام (حصت) استأسات وأذهبت (والجيفة) هي الميتة اذا أنتنت الجسع حدثى كسدارة وسار سهمت بذلك لتغنس مافى حوفها فالعطف خاص (من الجوع) أى من أحله اذالحائع رىسه ورين السماء شميا كالدنيان لضعف بصرممن أحل الحوع (هلكوا)أى حوعامن الحدب معاثك علمهم \* البطشة والأزام معناهماالقتل (عمال البتاني عيام ـم القام بأمرهم (الارامل) في المصماح أرمل الرحدل اذا نفدراده وافتقرفهومرمل وجاءأرملعلي غيرقناس والجع الارامل وأرملت المرأة فهدى أرملة السي لاز وج لهالافتقارها الى مدن منفق علمام قال والجع أرامل فانظمره (قعطوا) مبسى للفاعل أصابهم القعطاو يضم فكسر أىأصدوالهفهو مبنى المفعول (الاكام) كالجال أوبهمزة ممدودة جمع أكة وهي تل وقبل شرفة كالرابسة وهيما اجمع من الجارة في مكان واحدانظر المساح والقامسوس لتأميل (والظراب) جمع ظرب ككتف الرأبية الصغيرة (صيبا) مطراؤنافعا

إِنْ النَّيْ صِلَى اللَّهُ عليه وسلم مَنَّا رَأى من الناس إِدبارًا قال اللَّهُمَّ سَبُّعًا كَسَبْع بُوسُفَ فأُخَذَّهُم سَنَةُ حَصَّتُ كُلُّ شَيْحَى أَكُلُوا لِجُلُودُ والمُّنَّةُ والحيفُ ويَنْظُر أُحدُهُم إلى السَّماء فيرى الدُّخانَ منَ الجُوعِ فَأَمَّاهُ أَبُوسُ فَمِانَ فَقَالَ يَا جَدُ إِنَّكُ مَّا أُمرُ بِطَاعَة اللَّهُ وِ بِصَلَّة الرَّحمو إِنَّ قُومَكَ قَدْ هَلَّكُوا إِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ مَ قَالَ اللَّهُ عَرْ و جَدِلٌ فَارْزَقْتِ يَوْمَ تَأْتَى السَّمَاءُ دُخَانَ مُدِين إلى قُولِه عائدُ ونَ يَوْمَ أ نَبْطَشُ البَطْشَةَ الْكُبْرَى فالبَطْشَـةُ يُومْ بَدُروفَدُ مَضَت الدُّخَانُ والبَطْشَـةُ واللَّزامُ وآ يَةُ الرَّوم عنا نُعَسر رضى الله عنه ما قال رعاد كرت قُول الشّاعر وأنا أنظر إلى وحد مرسول الله صلى الله عليه وسلم يُستَسْقي فَا يَتُرلُ حتى يَعيشَ كُلُّ ميراب وهُوَقُولُ أَبي طالب وأبيُّ أَسْ يُسْتَسُقَى الغَمامُ بِوَجْهِه \* عَمالُ السِّتامَى عَصْمَةُ للأ رامل ¿ عن عُر بن الخَطَّاب رضى الله عنه أنه كان إذَا قَعَلُوا اسْتَسْقَ بالعَبَّاس بن عبد المُطَّل وضى الله عنه فقال اللهم إنَّا كُنَّانَةُ وَسُلُ الَّذِكَ نَدِينَا فَتَسْفِينَا و إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَم نَدِينَا فَاسْفَنَا قَالَ فَيْسَقُونَ ﴿ حدديثُ أَنْس رضى الله عنه في الرُّجُل الذي دَخَلَ المُعددوالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قامُّ يَخُطُبُ فَسَالُهُ الدُّعاء بالْغُيث تَكُر ركتيرًا وفي هذه الرواية فَارَأُ بنا الشمس ستا مُ دَحَلَ رَجُلُّ مِنْ ذَلِكَ البابِ فِي الْجُـ عَمَّا لُقُمِ إِلَةٍ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يَخطُبُ فاستَقْرَالُهُ قاعًا فقال بارسولَ الله هَلَكَت الا مُوالُ وانقطَعَت السُّبُلُ فادعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ على الله صلى الله عليه وسام يديه عمقال اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الا كام والجال والغراب وبطون الا وُدية ومَنابِ الشَّعَبِر قال قانقَطَعَتُ وخَرَجْ مَناغَشي في الشُّمس ﴿ وعندرضي الله عند أنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ مُ قَالِ اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُمُ اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُنَا اللَّهُمُ أَعْتُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَعْتُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ زَيْدِ فِي الاسْتَسْقَاء تَقَدَّمَ وفي هذه الرواية قال قَوَّلَ إلى الناس ظَهْرَهُ واسْتَقْبَلَ القَبْلَة يَدُعُومُ حَوَّلَ رداءً مُ مُ صلّى لناركُعَتُن يَجهُرُفهما مالقراءة ﴿ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَرْفَعُ بَدَّيْهِ فَي شَيْءِ مَنْ دُعائه إلاَّ في الاسْتَسْقاء فانَّه يَرُفَعُ حتى يُرَى بَياضُ إِبْكَيْهِ و عن عائشة رضى الله عند النوسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المَطَر فال صَيْبًا نافعًا الله عن أنس رضى الله عنه قال كانت الرّ بح الشَّديدَةُ إذا هَبْتُ عُرِفَ ذلكَ فَي جه الني صلى الله عليه وسلم ﴿ عن ابِعُماس رضى الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال نُصرتُ بالصَّا احتراس أحسن من قول الشاعر فسقى دمارك غير مفسدها \* صوب الربيع ودعة تهمي (بالصبا) في المساح

وأُهُلَكُتُ عادًالدُّور في عناب عُرَرضي الله عنالي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ماركُ لنافى شامناوفى يَـــننافالُواوفى تَعُدنافال اللهُمَّ باركُ لنافى شامناوفى يَحنسافالواوفي تَعُدنافال هُناكَ الزَّلازلُ والفتَّنُ وم الطُّلُعُ قُرْنُ الشَّيْطان ﴿ وعنه رضي اللَّه عنه ما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عفاتح الغَيب خُس لا يُعلَ ها إلَّا الله لا يُعلَمُ أَحَدُما يَكُونُ في عَدولا يعلَمُ أُحَد ما يَكُونُ فَى الا رَحام ولا تُعَلِّمُ فَسَماذا تَكسبُ غَداوما تَدرى نَفْس بِأَى أَرض تَكوتُ وما يدرى احدمي يجيء المطر

# ( يسم الله الرحن الرحيم )

# ( كِتَابُ الكُسُوف )

الله عن أبى بكرة رضى الله عنه قال كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحر رداءه حتى دخل السعد فدحلنا فصلى ماركعتين حتى انحلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشعس والقمر لا منكسفان لوت أحد فاذار أيتم وهما فصلواوادعواحتى يسكشف مابكم وفى رواية عنه قال قال ولكن يحوف الله مهما عباده وتكرر حديث الكسوف كثيرافني رواية عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فال كسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقدر لا سُكَسفان لموت أحدولا لحياته فاذار أيتم فَصَلُواوادُعُواالله \* وفي رواية عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ في عَهْدرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطالَ القيام عُركَعَ فأطالَ الركوع عُم قام فأطال القيام وهودون القيام الا ول مركع فأطال الركوع وهودون الركوع الا ول مسجد فأطال على أن ما غمية ويحوز السُّعبُودُ مُ فَعَلَ فِي الرَّكُعة النَّانية مثلٌ ما فَعَلَ فِي الرَّحْمة الا ولَى مُ انْصَرَفَ وقدا نُحَلَّت الشَّمسُ نَقُطَبُ النَّاسَ عَفَم دَاللهُ تعلى وأَثْنَى عليه مُ قال إنَّ الشَّمُسُ والْقَمَرَ آيَسَان من آيات الله لا يَنْغَسَفَان لَمُون أَحَدولا لَحَماته فاذاراً يُتُم ذلك فادعوا الله وكَثرواوصالواو تَصَدَّقُوا ثم قال ياأُمَّة مجدوالله مامن أحد أغير من الله أن برنى عدده أوترنى أمته ياأم فيحدوالله لو تعلون ماأعلم

الصاوران العصاالريح بهب مسن مطلع الشمس وفي القاموس هيريج مهمامن مطلع الترياالي بنات نعشوتشي صبوان وصيبان الجمع صبوات وأصبا (بالدبور)هيريج عب من جهة المغرب تقابل الصبار كسفت الشمس) من ان ضرب كسوفا وكذا القدم بتعدى ولانتعدى والصدر فارق اله مصناح أي فصدر الازم كسوف والمتعدى كسف قالاس

فعلقماس مصدرالمعدى من ذى ثلاثة كردردا وفعل اللازممش قعدا له فعول ماطراد كغدا قبالهودهاب مناوء البعض والحسوف ذهاب صوءالكل (أغير) صفة لاحد ماعتمار الحلواتلير محذوف أي موحوداعل أنما حعار بهأو أحمد مبتدأومنصلة وأغبرتمبر نصبه انظر الشرح

5 0110 Des

لَغَ لَهُمْ قَلِيلًا وَلَيكُنتُم كَثِيرًا ﴿ عن عبد الله من عَرورض الله عنهما فاللَّاكَسَفَ السَّفْس على عَهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُودى أن الصلاة حامعة أ ١ عن عائشة رضى الله عنما أنّ مَهُوديَّةً عاءَتُ تَسْأَلُها فقالَتُ لها أعاذَك اللهُ من عَذاب القَبْرِفَ الْمُعاسَةُ رُسولَ الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قَدورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد الالله من ذلك مُذَّكِّرتُ حديثَ الكُسُوف مُ قَالَتَ في آخرهمُ أُمْرَهُمُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَدابِ الْقَصِر في عن ابن عباس رضى الله عنه ماذ كُرُحديث الكسوف بطُوله عُقال قالوايا رسولَ الله رَأَيْناكَ تَناوَلُتُ سَيااً في مَقَامِكَ ثُمْ رَأْيِنَاكَ كَعَكَعْتَ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتَ الْجَنَّةَ وَيَنَاوَلْتُ عَنْقُودًا وَلُواْ صَبْتُهُ لَا كُلُّتُم منه ما يَقيت الدُّنياورَ أيْتَ النَّارَفَ لَمُ أَرَمَنْظَرًا كَالَيُومِ قَطَّ أَفْظَعُ ورَأَيْتُ أَكْثَرَأُهُ لها النَّساءَ قالُوا يَمَا وسولَ الله قَالَ بَكُفُرِهِنْ قِيلَ بَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ العَشيرَ ويَكُفُرُنَ الاحسانَ أُوا حسنت إلى إحداهن الدَّهُرَ كُلْمُ مُرَّاتُ مُنْكُ شَيْاً فَالْتُ مَارَا يُتُ مِنْكُ خَيْراً قَطْ ﴿ عِنْ أَسِماءَ مِنْتُ أَي مَكْرِ رضى الله عنهمافالَّتْلَقَدُ أَمْرَ النيَّ صلى الله عليه وسلم العَتَاقَة في كُسُوفِ الشُّمس ﴿ عَنْ أَي مُوسَى رضى الله عنه قال حُسفت الشَّمس فقام الني صلى الله عليه وسلم فرعاً يُحشى أن تكون الساعة فَأْتَى الْمُدِدَفَّصَـ لَّى بَأَطُول قيام وركوع وسُعودرا يتهقط يَفْعَلُهُ وقال هذه الا مات التي يرسل الله لاتكون أوت أحدولا لحماته ولكن يحقف الله مهاعماده فاذارأ يتم شيأمن ذلك فافرعوا إلى ذ كر ، ودُعانه واستغفاره ﴿ عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ جَهَرَ النبي صلى الله عليه وسلم في لاة المُسوف بقراءً ته فاذ أفَر عَمن قراءته كَيْرِفْرَكُمُ وإذارَفَعَ من الرَّكُعة قال سمع الله لمن مدة ويناولك الحديثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع

(عائدا) عال أى قال نعير عذاب القرحق كإماء عنها فيالجناثر من روا يقمسه روق حالكونه متعوذ البرسخ ذلك في قاوب أمته (أكثر أهلهاالنساء) لا تعارضه ات دني أهل الحنة منزلة من اور وحمان من الديما بان النساء اذا ثلثا أهيل الجنة لاترس أكثرقبل التفصل علمن ماخراجهن الىالحنةأوهومارج مخرج التغليظ (العشير) الزوج أى احسانه (رأدته قط) اسقاطما فهومقدر كقوله الله تفتو أى لاتفتو لانقط لاتقع الاسعد الماضي المنسفي (الجم) حدة الناماءلمه أهيل المدسمة من أنه لاسمود في المفصل وأوله الحران على العمم

### ( بسم الله الرحن الرحيم )

#### ( أبواب سعود القرآن )

﴿ عن عَبدالله بن مُسعُود رضى الله عنه قال قَرَأُ الني صلى الله عليه وسلم العَّم مَكَةُ فَسَعَد الله عنه عَلَم عَم الله عنه قال قَر أَن الله عنه الله عنه قال مَد الله عنه عنه الله عنه

بَعْدَذَلِكَ قَدْلِكَ قَدْلِكَ فَدَلِكَ فَدَالَ عَنِ ابْ عَنَاسِ رَضَى الله عَنْمَا الله عَنْمَا أَنَّ النَّيْ صَلَى الله عليه وَقَدْراً يُتُ النَّيْ صَلَى الله عليه وسلم سَعَدَ بِالله عَنْمَا أَنَّ النَّيْ صَلَى الله عليه وسلم سَعَدَ بِالنَّهُ مِنَّةً مَ مَّقَدِ بِبَاهِنْ رَوايَةً ابْنَ مَسْعُود و زادَق هذه الرِّواية وسَعَدَ مَعَهُ المُسلَّونَ والمُشرِكُونَ والجَنِّ والا نُسُ عَن رَيْدِ بِنُ ابْنِ رَضَى الله عنه أَنَّهُ قَرَا عَلَى النِي صَلَى الله عليه وسلم والغَيْمُ فَلَم الله عليه عن أَيْ هُرَ بُرَةً رَضَى الله عنه أَنَّهُ قَرا إِذَا السَّمَاءُ أَنَّ قَتْ فَسَعَد وصلم والغَيْمُ فَلَم الله عليه وسلم والغَيْم فَلَم الله عليه وسلم والغَيْم فَلَم الله عليه وسلم والغَيْم فَلَم الله عليه وسلم الله عليه والمُون الله عليه والمُون الله والمُون الله والله و

( بسم الله الرحن الرحيم )

(أبواب تقصيرالصلاء)

(نسعة عشر) بنقديم الفوقية عالى المهاملة وأخرجه أبوداود بنقديم المهملة على الموحدة (عنا) للنو وى ان نون منامرادا به الموضع كتب بالالف والافعالياء لارادة البقعة والمرحة) أى رحل ذوحرمة منها بنسباً وغيره وفي بعض النسخ محسرم بدله بيليث) عكن أى قلمكثه

العشاء حتى يَقُومَ من جَوْف اللَّيْل ﴿ عن حابِ بن عَبْد الله رضي الله عنه ما فال كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى التَّطُوُّ عَوهو راكتُ في عَبْر القبُّلَة ﴿ عَن أَنْس رضى الله عنه أنه صَلَّى على حارو وَجُهُهُ عن يَسار القبالة فَقيلَ له تُصَلَّى الْقَبْر القبالة فقال لَوْ لا أَنَّى رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ لم أَفْعَلُهُ ﴿ عنا سُعَرَ رضي الله عنهما قال صَحبتُ الذي صلى الله عامه وسلم فلم أرَّه يُسَجُّ فِي السَّفَرِ وَقَالَ الله تَعَالَى لَقَدْ كَانَ أَكُمْ فَي رسولَ اللهُ أَسُوَّةً حَسَّنَةً ﴿ عَنَ عَامَرِ مِنْ رَبِيعَــةً رضى الله عنه أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم صلى السُّجّة بالله في السّفر على ظهر راحلته حَيثُ تَوَجْهَتُهِ ﴾ عن ان عباس رضى الله عنه حافال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْمَعُ بَيْنَ صَـ النَّا النَّهُ و والعَصر إذا كان على ظَهْر سَـير و يَجُمَّعُ بَيْنَ المَغْر ب والعشاء ﴿ عن عُرانَ بن حُصَيْن رضى الله عنه قال كانتُ بي بواسيرُ فَسَالْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة فقال صَلّ قَاعَ افَانَ لَم تَستَطَعُ فَقَاعِدًا فَانَ لَم تَستَطَعُ فَعَلَى جَنَّب ﴿ عنعائشةَ أَمُ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أنها لَمْ تُرَالني صلى الله عامه وسلم يُصِّل صلاةً الله لقاعد اقط حتى أسنَّ فكان يُقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن سُركَع فام فَقَر أَنْحُوامن مُلاثينَ آيةً أو أُربَعينَ آيةً مُركَع ﴿ وعنها رضى الله عنها في رواية ثم يَفْعَلُ في الرَّكَعة الثانية مُثَلَ ذلك فاذاقَصى صلاتَه نَظَرَ فانْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ معى وَإِنْ كُنْتُ نَاعُدُ أَضْطَعَ عَصلى الله عليه وسلم

( يسم الله الرحمن الرحيم )

( بالمُتَّدِياللِيل )

(أصلى الحسر القدلة) بأسقاط همزة الاستفهام الانكارى أنكرعل أنس ا ت مالك أنس ت سيرين أخوجمد س سبرين عدم استقماله القدلة فقط لاالصلاة على الحار (السحة بالليل) النافلة فيه ولا مفهوم السل بل تحوز صلاة النفال على الراحلة وان وثر الغسير القبلة صوب سيفره ولي بالنهار (قيم الح) هو والقيام والقيوم ععمى وقدل القسم معناه القائم بامور الحلق ومديرهم ومدر العالم في حسع أخوالهم ومنهقيم الطفل والقنوم هوالقائم بنفسه مطلقالا يغبره ويقوميه كرمو حودحتي لانتضور وحودشئ ولادوام وحوده الامه قال الموريستي والمعسى أنث الذى تقوم محفظهما وحفظ من أطلت به واشتملت علمه نؤتى كلامايه فوامه وتقوم على كل أ\_ئ من خلقات عاتراهمن تدبيرك اه شرح (تورالے) أى منورهما ومنورمن فهن اذلاواحدسواء

(وكنت أنام الخ) تؤخذمنه جواز النومفي المسجدوان لمرتكن هناك ضرورة (مطوية الخ) مبنية الجوائب كسناء البثر (قرمان)جانبان (لمرع)لم تعن والكشمهاني ان تراع والقابسي لسنترع يحذف الالف وحرج على أغسة من يحزم بان وهي فلمراة حكاها الكسائي (جندب) بضمالجيم وفقع الدال وضهها حيثوقع (بيدالله) اتفق السلف والحلف على أن الحارحة مستعيلة عدلي الله لمكن السلف يقدواون لهيد لاكالامدى وقولهم أسلم والخلف يقولون المسراد بالبدالقدرة قالوا قولهم أحكم اذبه بتعين عمسى المتشاره الذى لا يعليه الا الراسعةون فىالعلم لكن صدر الفلقير ينشرح للوقف على لفظ الحلالة فافهم وفالشرح (يضرب غذه متعمامن سرعة حواله وعدم موافقتعيل الاعتذارعا اعتذرلكن لأس بطال فنعمنه بقوله أنفسمنا الخفهوعمدرفي النافلة لا الفريضة (الصارخ) عنت الدمك (هممت أن أقعل) أي قصدت القعود، ن أجل طول قيام قلت سمى قعوده فى النفل وهو مائز لاسماس تعب طول القيام مع تركه الني قاعًا سوأاما يحسب مقاميه لإن خلاف الإولى بالنسبة لإهل الورع كالميكرووبل كالمحرم أولانه ماذاعر مواعلى طاعة وان نفلاس ون الهم

ولاحُولَ ولا قُوِّهَ إِلَّالِله ﴿ عن ابن عَرَ رضى الله عنهما قال كان الرُّحُلُ في حَياة النبي صلى الله عليه وسلم إذاراً ي رُو يا فَصهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَّنَدُّتُ أَنْ أَرَى رُو يافا فُصهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكُنْتُ عُلامًا شامًا وكُنْتُ أَنامُ في السّعد على عَهْدرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَأَ يِتُ فِي النَّوْمِ كَا ثُنَّ مَلَّكُ بِن أَخَذَا فِي فَذَهَبَّا بِي إلى النار فاذَاهي مَطُو يَّةُ كَطَّى البشر و إِذَالَها فَرُنَانِ و إِذَا فِيهِ أَنَّاسُ قَدْعَرَ فُهُ مُ مَ فَعَلَتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ منَ النار قال فَلَقَينَا مَلَكُ آخُرُ فقال في لَمْ تُرَع فَقَصَصُهُ اعلى حَفْصَة فَقَصَّهُ احَفْصَة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الَّهُ حُلُّ عَمْدُ اللَّهُ لُو كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَعْدُلا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلَيلاً ﴿ عَنجُنْدُ بِن عَبْد الله رضى الله عنه قال اشْتَكَى النبي صلى الله عليه وسل فَلَمْ يَقُمُ لَيلَةً أُولَيلَتُن في عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنّ النيّ صلى الله عليه وسلم طَرَّقَهُ وفاطمَةً بنْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلِّمانِ فَقُلْتُ يارسولَ الله أَنْفُسنا بيَدالله فاذَاشاءَ أَنْ يَبْعَثَنا أَبعَتَنا فا نُصَرّفَ حِينَ فُلْنَاذَلِكُ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْاً مُ مَعْتُهُ وهومُ وَلَيْصْرِبُ فَذْهُ وهو يَقُولُ وَكَانَ الانسانُ أ جَدَلًا ﴾ عنعائشة رضي الله عنها قالَتْ إنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيدَعُ العَمَلَ وهو يُحبُ أَنْ يَعْمَلَ بِهُ حُسْمَةً أَنْ يَعْمَلُ النَّاسِ لَهُ فَيُقْرَضَ عَلَيْهُمُ وَمَاسَّحٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُجَّةَ الضَّى قَطُّو إِنَّى لاَ أُسَجُّها ﴿ عَنِ المُغيرَةِ مِنْ شُعْبَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْـ ه قال إِنْ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَيقُومُ لِيصَلَّى حتى تَرمَ قَدَماهُ أوسافا وقيقالُ له فَيقُولُ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ عنعَبُدالله بنعُرو بنالعاص رضى الله عنه ماأن الذي صلى الله عليه وسلم قال له أُحَدُ الصَّلاة إلى الله تعالى صَلاةُ داوُدوا حَدُّ الصّيام إلى الله صيامُ داوُدوكان يَنامُ نصْفَ اللّيل ويَقُومُ ثُلْتُهُ ويَسْامُ سَدْسَهُ ويصومُ يَومًا ويقطر يَومًا ﴿ عنعائشة رضى الله عنها قالَتُ كان أحب العَمَلِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدَّائمَ قيل لَهامَتَى كان يَقُومُ فالَّتْ كان يَقُومُ إذا سَمَّعَ الصَّارِجَ وَفَي روايَة إذاسمعَ الصَّارِجَ فَامَ قَصَلَى وَفَي رواية عَمَا قَالَتُ مَا أَلْفَاهُ السَّعَرُعُندى إِلَّانَامُا تَعْنِي النبَّ صِلى الله عليه وسلم ﴿ عن ابن مَسْعُودِ رضى الله عنه قال صَّلَّيْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً قَدَلُم يَرَلُ قاعَمُ احتى هَمَمْتُ بِالْرَسُونِ قِيلَ ماهَمَمْتَ قال هَمَمْتُ أَنْ أَقَعُدُ وَأَذَرَ الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ عن إِنْ عَبَّاسٍ رضى الله عنه ما قال كان صَلاةً الذي صلى الله عليه يضدها سوأفسك فسيغسد التلس بماقال أبو ترمد السطامي دعوت نفسي الى طاء ـــة فمعت فنعتها الندوم وألطعام والشراب سنة أولعناه رأى الحاوس بعداستقلاله قائما مطلاأورأى الهاذا خلس لمرتكن مؤتسما بالنبي صلى الله عليه وسلم لقدكان لك فيرسول الله أسوة حسنة و بالجلد فهو محتبدلا بعلماقام عندده على ذلك من الادلة الاالله (يسنزل ربنا) حقيقة النزول الانتقال من علو الىسفل وعقيدة الموحدين أنالحركة والانتقال على اللهمن بين المحال فالمعيني يسنزل الله الماك الموكل وحتهالى السهاء الدندا فيقول مسن بدعوري فيستعيب له الخوالاسسناد مجازى انقلت مافائدة قرول الملائمع المالم نسبعه قلتهي من قول طاعمان وفق ادذاك \* في الشرح وفد حكى النفورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم الماء مسن سنزل فمكون معدى الىمفعول واحسد أى مزل الله ملكاو مدل له رواية النسائي أنالته عر وحل،مهلحي عصي شطراللسل الاولخ دأمر مناديا بقول هلمن داع فيستعادله اله متصرف فالاسنادعليه يجقيقي فعملى ضم الماء وفتعهالا اشكال (تعار) استيقظ مصو تابقوله لااله الاالله الخ

وسلم اللُّ عَشْرَة رَكَّعَة بعني باللَّيل ﴿ عن عائشة رضى الله عنها قالَت كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلى من الله ل مُلاتَ عُنْمَرة ركعة منها الوتروركعتا الفعر في عن أنس رضي الله عنه قال كانرسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفطرُ منَ الشَّهُرحتى تَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ منه و يَصُومُ حتى نَظُنَّ أَنُ لا يُفَطِّر منه شَيّاً وكان لا تشاء أَن تراه من الله ل مُصَلّا الأر أيتَهُ ولا ناءً الار أيتَه عن أبي هُرُيْرَةً رضى اللّه عنده أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يَعْقدُ الشَّيْطانُ على قافيَة رأس إُحَد كُمْ إِذَاهُ وَنَامَ ثَلاتَ عُقَد يَضُر بُ كُلُّ عُقَدَةً عَلَيْكَ لَيْلُ طَو يِلْ فَأَرْقَدُ فَاذَا استَيْقَظُ وذَكَّر الله انْحَلّْتُ عُقْدَةً فَانْ تَوَضَّا انْحَلّْتُ عُقْدَةً فَانْ صَلَّى انْحَلّْتُ عُقْدَةً فَأَصْمَ نَشيطًا طَيْبَ النَّفْس و إلَّا اصْبَحَ خبيتُ النَّفُس كُسلانَ ﴿ عن عُبد الله رضى الله عنه قال ذُكرَعنُد الني صلى الله عليه وسلم رَجُلَ فَقيلَ مازالَ نائمًا حتى أُصْبَحَ ماقام إلى الصّلاة فقال مالَ الشّيطانُ في أُذُنه ﴿ عن أَبِي هُرَيْرَةً رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُنزلُ رَبْنا تَبارَكُ وتَعالَى كُلُّ لَيْلَة إلى سماء الدُّنيا حين يَدُقُ مُلُثُ اللَّيْلِ الا مَحْرَيْقُولَ مِن يدَّعُوني فأستَحِيبُ له مَن يَسْأَلَى فَأَعْطَيهُ مَن يُستَغفرنى فَأَغْفَرُكُ ﴾ عن عائشة رضى الله عنها أنها سُلَتُ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللَّيل قَالَتْ كَان يَمْامُ وَلَهُ و يَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِى مُ يَرُجِعُ إِلَى قراشه فاذا أَذْنَ المُؤَذِّنُ وتَعَالَ كان به حاجّة اغْتَسَل و إِلاّ تَوَضّا وخَرَجَ ﴿ وعنها رضى الله عنها أنها سُنكَتْ عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رَّمَضانَ فقالَتُ ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزيدُ في رَمَضانَ ولا غَيره على إحدى عَشْرَة رَكُعَةُ نُصَلَّى أَرْبَعًا فلا تَسْأَلُ عن حَسْنهن وطُولهن مُ يَصَلَّى أَرْبَعًا فلا تَسْأَلُ عن حَسْنهن وطُولِهِنْ ثَمْ يُصَلَّى اللهُ أَ فَالَتْ فَقُلْتُ يارسولَ الله أَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ ياعا الشَّة أَنْ عَيْنَ تَمَامان ولاينامُ قَلْي ١ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دَخَل النبي صلى الله عليه وسلم فاذاحُبلً مَـــــــ ودرين السّاريَتين فقال ماهد الحَبل قالواهد احبل لزينب فاذا فَتَرَتْ تَعَلّقت به فقال الني صلى الله عليه وسلا حُدُّوهُ ليص لَ أَحَد كُم نَشَاطَهُ فَاذَا فَتَر فَلْيَعْعُد في عن عَبدالله بن عُروين العاص رضى الله عنه ما قال قال لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ياعَبْدَ الله لا تَكُنَّ مثلَ فُلان كان يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ ﴿ عَنْ عُبِادَةً رضى اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم قال مَن تَعارُّمنَ اللَّيْل فقال لا إلهَ إلا اللهُ وحُدَّهُ لا شَر يكَّ له له اللُّكُ وله اتَّجُدُ وهوعلى كُلُّ شَيَّ قَديرُ اعجدُ لله وسُجانً

(في قصصه) في جلة قصصه حمم قصمة وبمتعهافي البو تنسة أي مواعظه (الرفت) الساطل من القول والفعش ( معنى الخ) مُقُولُ الهِيثُمُ أُو الزهرى (كتابه) أي القرآن (من الفعر) بيانليروف أي يقدرأ القرآن وقت انشقاق الفعيرالساطع وهيذه الحال لاتنافي غيرها واغما اقتصرعلها لات اللوته اذذال محل أنزل الرحان ومجمع ملائكة السل والنهار (العمى)الضلالة (ماقال) أىمن المعمان (فاقدره) بضم الدال وحكى عماض كسرها عن الاصيلى أى أطهرلى من الا ت ماقدرته أرلا فليس المعنى ان مستأنف في المستقبل تقدير الدقدر اللهمقاذير الاشماء قبل أن علق السموات والأرص واستثنافها عليه محال وفائدة الدعاء حشك التعبدوالنفع فيغمير المرم كلميسترآسا حلقاله (قال) أى ثلانا (صلوا) أى ركعتين كاعتد أبي داودفهو حمال طاب قبلها ركعتين نشهدله عوم بين كل أذاندائي أذان وإقامة صلاة وعمة مالك في أنه لا يصلى قعلها عل أهل المدينة فضلا عن حديث ان عر مارأت أحدا بصلى ركعتن قسل المغرب على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهولا إله الأالله والله أكبر ولا حَوْلَ ولا فُوَّة إلَّا بالله مُ قال اللهم أغفر لى أودَعا اسْتَحب له فان تَوضَأُوصَلَى قَبِلَتَ ﴾ عن أبي هُرَ رَوَّرضي الله عنه أنه قال وهُوَ يَقْصُ في قَصَصه وهو يَذْكُرُ رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم إن أَخَالَ كُم لا يقولُ الرَّفْتُ يعني بذلك ابن رواحة رضى الله عنه وفينا رسولُ الله يَتُلُو كتابَهُ \* إذاانْتَقَمَعُرُ وفَ منَ الْفَحُرساطعُ أرانا الهُدَى بَعْدَ العَمَّى فَقُلُوبُ اللهِ بهمُ وقناتُ أنَّ ما قال واقـــعُ يَبِيتُ يُجِافِي جَنْبُهُ عِن فراشه \* إذا اسْتَثْقَلَتْ الْمُشْرِكِينَ المَضاحِعُ ا عن ان عُرَرضي الله عنهما فالرأيت على عَهْدرسول الله صلى الله عليه وسلم كانتبيدى ا قطعَـةً من إِسْتُبرَق فَكَ أَنْ لِأَأْر بِدُمَ كَانَامِنَ الْجَنْدَةِ إِلْاطارَتْ إِلْدَهُ ورَأَيْتُ كَا أَنْ اثْنَيْنَ أَتَّمَانى وذكر باقى المديث وقد تقدم ١ عن جابر بنعبد الله رضى الله عنهما قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ الاستفارة في الا مُوركُلها كما يُعَلِّمُ السُّورة من القُرآن يقولُ إذا هم أَحَدُ كُمْ بِالا مُرفَلِيرٌ كُعَرَكُعَتَيْنِ مِنْ عَيرِ الْفَرِيضَةِ ثَمَالِيقُلِ اللَّهِمْ إِنَّى أَسْتَغَيرُكَ بِعِلْ كَ وَأَسْتَقُدُوكَ بِقُدْرَتِكَ وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ العَظِيمِ فأَنْكَ تَقْدرُ ولا أَقْدرُ ولا أَعْدَمُ ولا أَعْدَمُ وانتَعَلَمُ الغُيُوب اللهم إن كُنْتَ نَعْلَمُ أَنَّ هـ ذاالا مُرَخَيْرُلى في ديني ومَعاشى وعاقبَة أمرى أوقال عاحل أمرى وآجه فاقدره لي ويسره لي عم بارك لي فيه و إن كُنتُ تَعْلَمُ أن هذا الا مُرَسَّر لي في ديني ومعاشى وعاقبَة أرى أوقال عاحل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفني عَنْهُ واقدُرلى الخَيرَحَيْثُ كان م أرضى به قال و يسمى حاجمة ف عن عائشة رضى الله عنها فالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شَيْمِ مَن النَّوافل أَشَّدَمنه تعاهدا على رَكْعَتَى الفعر في وعنما رضى الله عنما قالت كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحَقّفُ الرّ كُعَتَين اللَّتَين قَبْلُ صلاة الصَّبِح حتى إنى لا قُولُ هُل قُرأً مأُمُ القُرْآن ﴿ عَن أَبِي هُرَيرَةُ رَضِي اللّه عنه قال أوصاني خَليلي شَلاث لاَ أُدُّعُهُنّ حَي أُمُوتَ صُّوم ثلاثة أيَّام من كُلْ شَهْر وصلاة العُّمَى ونُوم على وتر ﴿ عن عائشة رَسِي الله عنها أنَّ الذي صلى الله عليه وسلم كان لا يدَّعُ أَرْبَعًا قَبْلَ النَّاهُ رورَكُعَتَيْن قَبْلَ الغَّداة ﴿ عن عبد الله المُرْنَى رضى الله عنه عن النبي صدلي الله عليه وسلم قال صَافَّوا قَبْلَ صلاة المَغْرب قال في المَّالمَّة لمَّن شاء كراهيةً أن يَعْدُدُها الناسُسُنَّةً

## ( يسم الله الرجن الرحيم )

#### ( بابفضل الصلاة في مستعدمكة والمدينة )

#### ( بسم الله الرحن الرحيم )

### ( باب الاستعانة في الصلاة )

اليه وأبقى المضاف عدلى عله وحسن الحدف دلاله المتقدم انفليرالسرح (أراجيم)

(الانشدالرحال) نفي طهن معنى النهي والرحل للمعدر كالسرج للفرس والتعنير بتشد الغالب والافالشي وتحسوركوب الفسرس كدلك دللالك بعض طرقه انما سافر (الاقصى) اضافية مسعد البيهمن اضافة المسمى الى اسميه أوالوصوف الىصفته أي مسحد المكان القاصي أى البعدد من مكة (الا السعيدا لحرام) أى فليست الصلاة فيمسعدى تفضل عليه بالالف وتفضيل المدسة علىه حل محققي المالتكمه والسيوطيوهو شافعي تأليف في تفضلها على مكة وبالجلة فالعلم عند العليم (فواحدة) بالنصب أى المسم واحده أوفلكن مسحك واحدة أو بالرفع صفة مستدامج دوق أي فمسعة واحدة تكفيك أوخبرأى المشروع فعلة واحدة أى لئد المزم العمل الكثير المبطلأو لثلابشافي الخشوع والتعبير بالرحل أغلى اذ الحمكم بعم كلمكاف لمو مالك بأساء سم الحصي أي في بطلان الصلاة مالم تكثر حتى محمل لرائمه الله لدس بمصل (أوعمان) بغيرياء ولاتناون والعماوي والمستملي ثماني بهاءمن غبر تنومن وخرجها منمالك على أن الاصل عاني غروان فعددف المضاف

أى نفسى أى اجعلها متبعة الدارشي

( يسم الله الرحن الرحيم )

﴿ أبواب السهو ﴾

( يسم الله الرحن الرحيم )

( بادفي الجنائر )

و عن أي ذَر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانى آت من ربي فأخبر في أوقال بَشْرِف أَنْ مَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْاً دَخَلَ الجَنْهُ قَالْتُ و إِنْ زَنَى و إِنْ سَرَقَ قال و إِنْ الْمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

( يعطم ) حطم المتعدى يستفاد من ضبط القاموس المهمن بابضرب ويؤيده مافى عاصب المهمن الباب الثاني واماماني المصماح من أن حطم من باب تعب فهوضه الدزم (أبي أمية ) كنية سهيل المغيرة الخزوي

(الديباج)اليابالمعدة من الأمريسم (والقسى) في الشرحق كتاب اللباس هو سان وقيم المن الشأم أومصرمضلعةفها حروأمثال الاترنج أوكتان مخاوط بحرروقه آمن القز وهي ردىء الحسرور (الاستبرى)غليظ الحريو وسقطت الحصلة السابعة وهوركو بالماثر جمع مسترة وطاء السربح والحرمة خاصة بألحرير (انه) الضمير للشات ( فطار ) فوقع في سهمنا (فشهادي علىك) حلة مبتدأ وخرير تستعمل عرفاو رادبهامعني القسم كانرا قالت أقسم بالله لقد أكرمك الله (واللهما أدرى الخ ) كان ذلك قبل نزول ليغفر الااللهما تقدم من ذنها تأخرأو المراد ماأدرى ما مفعل ي أى فى الدنيامن نفع وضر والا فالمقن القطعي مانه خبر البرية ومالقيامية وأكرم الحلق (تظلة اجتمها ) أي مسن الحرلئلا يتغير أولائهمن السبعة الذن بظلهم اللهفي ظله حال كونهم محتمعين عليه متراجين على المبادرة لضعودهم بروحمه وتسرهم عاأعد اللهاء من المكرامة اه بتصرف (نعي العاشي) أخسر أصحاره عو ته ( فصف ممم الباء صلة \* كوشف أفي فلر الزم علمه الصدارة على

زَنَى و إِنْ سَرَقَ ١ عَنْ عَبِد الله رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مات يُشْرِكُ بِاللَّهُ شَيًّا دَخُلَ الْنَارَ وَقُلْتُ أَنَامَنُ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهُ شَيًّا دَخُلَ الجُّنْـةَ ﴿ عَنَ الْبَرَا مُرضَى الله عنده قال أمرنا الذي صلى الله عليه وسلم بسبع ومهاناعن سبع أمرنا باتماع الجنائر وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرا لمنط أوم وإبرار القسم وردالسلام وتشميت العاطس وتهاناءن آنية الفضّة وخاتم الذَّهَب والحرير والدّيباج والقّسي والاستبرَّقَ ﴿ عِن أُمّ العَلا عامْراً وَمنَ الا نصار رضى الله عنها وهي عن بايع الني صلى الله عليه وسلم قالَتْ إِنَّهُ اقْتُسَمَ المُهاجُ ونَ قُرْعَةً فَطارَلَنَاءُ مُمانُ بِنُمَطْعُونِ فائْزَلُمُاءُ فَي أَبِياتِنافَوَ جِعَ وَجَعَهُ الذي تُوفِي فَيهِ فَكَا لُوفَي وَغُسلَ وَكُفْنَ فَأَنُوابِهِ دَخُلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ رَجَّةُ الله عَلَيْكُ أَما السَّائِبِ فَشَها دَتَى عَلَيْكُ لَقَد أَ كُرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم وما يُدُر يَكُ أَنَّ اللَّهَ أَكُرُمَهُ قُلْتُ بِأَن أَنْتَ يارسولَ الله فَـن يُكْرِمُهُ الله فقال أهاهُ وَفقد عاءه اليقين والله إنى لا رُجُوله الخير والله ما أدرى وأنارسول الله ما يُفْعَلُ فِي قَالَتُ فُو الله لا أُزَّكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا ﴿ عَنْ جَابِ بِنْ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَاللَما أَقْدَلُ أَي جَعَلْتُ أَكُشْفُ التُّوبَعنوجُها أَبْكيو بَنَهُوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لاَيْنهاني فَعَلَتْ عَتى فاطمَتْ تَنكى فقال الذي صلى الله عليه وسلم تَكينَ أولا تَكينَ ما زالت الْمَارْتَكُمُ أَنْظُلُهُ بِأَجْنِعَتِهَا حَتَى رَفَعُمُ وَءُ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَرضي اللَّه عنه أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم نعى النعاشي في اليوم الذي مات فيه حرج إلى المصلى فصف عم وكبرار بعا ﴿ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُخَذَ الرَّا يَهَزُّ يُدُّفَّأُ صِيبَ ثُمُ أَخَذَ هاجَّعُفُرُ فَأُصِيبَ مُ أَخَذَها عَبُدُ الله بن رواحة فَأُصِيب وإن عَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّذَّر فان مُ أُخَذَها خَالدُ بنُ الوَليد من عُير إمرة فَقُرَاد ﴿ وعنه رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مامن الناسمن مُسلم يُتَوَقَّى له مُلاتٌ لَمْ يَمُلْفُوا الحُنْثَ إِلَّا أَدْحَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْتَه إِيَّاهُمْ ﴾ عن أُمَّ عَطيَّةُ الا تُصارية رضى الله عنها قالَتْ دَخَلَ عَلَيْنارسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفْيَت ابْنَتُهُ فقال اغسلنها وَالأَناأُوخُسَّا أُوا كُثَرَم نُ ذَلِكُ إِنْ رَأْيُتُنَ ذَلِكُ عِاءوسدر واجْعَلَن في الا حَرَّة كَافُورًا أُوشَــيُأُمنُ كَافُورِ فَادْافَرَغُنُنَّافًا ۖ ذَنْنِي فَلَمَّـافَرَّغُمَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حقُّوهُ وقال أشْعرْ مَها إِيَّاهُ تَعْنى إِزَارَهُ ﴿ وَفَرُوا يَدُّ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ ابْدُأُنَّ عَمِامِهِ او عَمُواضع

الغائت والآلزم أن صلى على عبر معسل وأما العداية فتبدح لهعلى أنهلم يصبه عل أهل الدينة فلارد على من منعها على الغاثب واحمم بهمن أحازها (کرسف)قطن(فوقصته) أىنكسرت عنقمه وأو اشك الراوى والمروف وقص فاوقص شاذ (ملسا) وذاك لاله بحسر المرعلي مامات عليهمن حسين حيم أوان كانت التكاليف تنقطع بالموت والمدار عنب الشافعي على محة الحديث وعسد مالك على عل أهل المدينة واكل وحهمة رضيالله عنامهما (خيرتن) تثنية خبرة كعنبة أى المخير بتن الاستغفار لهموعدمه (سيعين الخ) فقال علنده السدلام لازيدن عملي السيعين اغرط جرصه على سعادتهم ولكن المالك لكل شي الذي لاستلاعا مقعل أرادم مما أراد (برربا) عنها (الاذحر) ستحارى طب ألرائعة (بعرم) منى المفعول كانهاقالت كرولنا اتماع الحنائر وهذا عندان رشدفي غيرالخشية الفتنة أماهي فعسر وحها حرام وعنده النساء أربعية أقسام أحكامها فى الققه (تحد) من أحد باسقاط ان فهدوس فوع كنسيم بالعدى أومن حديحد من الى ضر ب واصر أي لايحل المومنية أن تبرك

الوُضُوءمنها قالَتُ ومَشَطْناها ولا ثَهَ قُرُون ﴿ عن عائشةَ رضى الله عنها أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفْنَ في تَلانَة أَثُوابِ عَمَا نيَّة بيض مَعُولَية مِنْ كُرُسُف لَنْسَ فَهِنَّ قَدِيضَ ولاعامَّةً عناس عَياس رضى الله عنهما قال بَيْنَار جُلُوا قَفْ مَعَرسول الله صلى الله عليه وسلم بعُرفةً إِذْوَقَعَ عِن راحلَته فَوَقَصَتُهُ أُوقال فاوْقَصَتُهُ قال الذي صلى الله عليه وسلم اغسالوه بماءوسدر وكَفَّنُودُ فِي رُبُّنُ ولا تُحَنَّظُوهُ ولا تُحَمَّرُ وَارَأُسُهُ فَانَّهُ يَمْعُنُ يُومُ القيامَةُ مَلَّيًّا ﴿ عَن ا مِن عُمَّرُ رضى الله عنهما أنَّ عَدْدَ الله مِنْ أَنَّ لَمْ اللَّهِ عَامَا أَنْهُ إِلَى النَّي صلى الله عليه وسل فقال بارسولَ الله أعطى هَدَ مَكُ أُكُفُّنُهُ فيه وصَلْ عليه واستَغَفُّر لدفا عطاه الذي صلى الله عليه وسل قَيصَهُ وقال آذني أَصَلَّى عليه فَا " ذَنَّهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ نُصَلِّي عليه حَدَّية عَرَرضي الله عنه فقال ألدُس الله نَهاك أَنْ تُصَلَّى على المنافقين فقال أنابين حَبرتين قال استَعْفر لَهُم أولا تستَغَفْر لَهُم إِنْ تَسْتَغْفر لَهُمْ سَعِينَ مَرة فَلن العُفرَ اللهُ لَهُم فَصَلَّى عليه فَا مَزَاتُ ولا تُصَلُّ على أحدمتُهُم ماتَ أبدًا ﴿ عن حام رضي الله عنه قال أَتَّى النِّي صلى الله عليه وسلَّ عَدَّ الله مِنْ أَنَّى بَعْدَ ما دُفْنَ فَأَخْرَ حَمْفَنَفَتَ فيه من ريقه وألْسَهُ قَيصَهُ عن خسابرضى الله عنه قال هاجرنامع الني صلى الله عليه وسلم مَلْمَـسُ وحة الله فَوقع أُجرنا على الله فَسَامَن ماتَ لم يا كُل من أُبوء شيأمنه مصعب سن عُدر ومنّامن أينَعَت له عُدرته فَهُو مدمافتل يوم أحدول فحدمان كفنه به إلاردة إذا غطينام ارأسه خرجت رحلاه وإذا غطينا رَجْلَيْهُ خُرِّ جُرِّالُهُ فَأَمْرِنَا النِّي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعْطَى رَأْسُهُ وأَنْ تُحْفَلُ على رجليه من الاذخر و عن سَمُل رضى الله عنده قال حاءت امر أم إلى رسول الله صلى الله عليد وسد إبردة منسو حة إ فها حاشيتُها أَنْدُرُ ونَ ما البُرْدَةُ قالوا الشِّعْدَلَةُ قال نَدَمُ قالَتْ نُسَعْتُها سَدى فَنْتُ لا كُسُوكُها فاخَدُه النبيُّ صنى الله عليه وسلم عُمَّا حَالِمُ الْفَرَّ جِ إِلَّهُ مَا إِزَارُهُ فَسَمُ افَلانُ فقال ا كُسنيما ماأحسم فقال القوم ماأحسنت أبسم االني صلى الله عليه وسلم محتاحًا إلَّه الم سألتُ وعلت إنه لا مُردُ فقال إنى والله ماسالتُ له لا لُبسَها إغاسًا لتُه لتَكُونَ كَفَني قال سَهْلُ فكانت كَفنه ﴾ عن أُمَّ عَطِّيدةً رضى الله عنها قالَتْ نهينا عن اتباع الجنائر ولم يُعزَّمُ عَلَيْنا ﴿ عن أُمَّ حبيبةً زَوْجِ الني صلى الله عليه وسلم و رضى عنها قالَت سَعمت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ لا يَعلَ الامراة تومن بالله والنوم الا حرتحد على ميت فوق ثلاث الأعلى زوج أربعية أشهر وعشرا

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّ أَهْ تَبْكى عند دُقَبْر فقال اتَّقى الله واصبرى فقالَتُ إِلَيْكَ عَنَى فانَّكَ لم تُصَدِّ عُصديتي ولم تَعْرفُهُ فقيلَ لها إِنَّهُ الذي صلى الله عليه وسلم فأتَتْ بَابَ النبي صلى الله عليه وسلم فَـلَّم تَعِدْعنْدُهُ بَوَّا بِينَ فَقَالَتْ لَم أَعْرِفُكَ فَقَال إنَّما الصُّبُر عندالصَّدُمَة الأُولَى ﴿ عن أُسامَّةً بن زُّيدُ رضي الله عنهما فال أرسَّات ابنة النيّ صلى الله عليه وسلم إليه أنَّ ابْنَّا لَى قُدِضَ فَأَ تَدَافَأُ رَسُلَ يُقُرِّى أُلسَّلام و يقُولُ إِنَّ لله مَا أَخُدُوله ما أَعُطَى وكُلُّ شَيَّ عنده وأجل مسمى فأتصروله تسفارسات إليه تعسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بنعبادة ومُعاذُ بنُ حَبِّل وأَيُّ بنُ كَعْبِ وزَّ يدُبنُ ثابت ورجالٌ فَرَفَعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصي ونَفْسُهُ تَتَقَعْقُ كَا نَهَاشَتَّ فَفَاضَتْ عَيْناءُ فَقَال سَعُدْ بارسولَ الله ماهذا قال هـذه رَجَّةٌ حَعَلَها الله في قُلوب عداده و إنَّما يَرْحَمُ اللهُ من عباده الرُّحَاءَ ﴿ عن أنس بن مالكِ رضى الله عنه قال شَهِ مُنَا بِنُتَّالر سول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حالسٌ على القَبرُ قال فَرَأُ يِتُ عَيْنَيْهُ مَدُّمُ عان قال فقالَ هَل فيكُر رَجُل لم يُقارف اللَّيْلَةَ فقال أَيُوطَلْعَ ـ قَأَنا قال فالرَّلْ فَنَرْلُ في قَرْهِ ا ﴿ عَنْ عُرَرضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ المَّيْتَ يُعَذَّبُ بِمَعْض · كاءأهله عليه فَبَلَغَ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موتُعُرَ رضي الله عنه فقالَتْ رَحمَ اللهُ عَرَ والله ماحَدَّتْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ الله لَيْعَذَّبُ المُؤْمِنَ بِبَعْض بُكاء أهله عليه لَـ كنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إنّ اللّهَ لَيْر يدُ الكافرَ عَــ دايًّا بِمُكاءَ أَهْلِه عليه وقالَتْ حُسْمُكُم القُرآنُ ولاتَّز رُواز رَهُ وزُرأُخْرَى ﴿ عنعانَشْةُ رضى الله عنها فالَّتْ مَّ النَّيْ صلى الله عليه وسلم على مُوديَّة يَبْكَي علمِ أَهُلُه افقال إِنَّهُمُ لَيُّكُونَ عَلَيْهِ او إِنَّهَ النُّعَـدُّبُ فَي قَـبُرها ﴿ عن المُغَـيرَة رضى الله عنه قال سَعْتُ الني صلى الله عليه وسلم يقولُ إِنْ كَذِياً عَلَى لَيْسَ كَكَذب على أحد مَنْ كَذَبْ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَايَتَبُوَّا مُقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ وسَمِعَتُ النِّي صَلَّى اللَّه عليه وسلم يقولُ مَن نيم عليه يُعَذَّبُ مِانِيمَ عليه ﴿ عن عَبدالله رضى الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم ليس منَّامَنُ لَطَمَ اللَّهُ ودوسَقَ الجيوبُودَعابِدَعُوى الجَاهليَّة ﴿ عن سَعْد بن أَبي وقاص رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعُودنى عامَ حَجَّة الوداع من و جَمع اشْتَدَّ في فقُلْتُ إنى قد بَلَّغَ بِي مِنَ الوَّجْسِعِ ما تَرَى رَأْنا ذُومال ولا يَرِثْنِي إِلَّا أَيْنَتَّ أَفَا تَصَدَّقُ بثُلُثَي مالي قال لاقُلْتُ بالشَّطْر

ر منتها لاحل من الااذا كأن روحهافتير كهاأر بعة أشهر وعشرا والىأن تضع حلها ان كانت امدالا (تنقعقع) نضطرب (شنن) قسر به خلقه ( يقارف ) يذنب أو يحامع (ولاترر) أى ولا عمل نفس متصفة بالاثم اثم نفس أخرى بل كل امرى عما كسب رهـــن وأما ولعملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ومن سنسنة سنة فعلمه اثمها واثممن علما الى وم القدامـة فعناه أنالا تم يحمل أثم نفسته واثمأمثل اثم من تسبب له فعمل المعمل اثم غيره (ليسمناال) طر بقدة الثورى عدم تأو المشله اذالشارغ حكمة فى الاطلاق لاسما والتأويل موحب التحاري (ندعوى الحاهلة) أي مان يقول عشل قول من قبل البعثة كواعضداه لمافيه منعدم الرضائحكم من لم متصرف الافي ملكه (ماترى) فاعل بلغ دبت في بعض النسائح فقط وعدلي اسقاطه بلغ أىمابلغ أى أمرعظم ٧ (ابنت) كذا بالتاءالمحرورة في المونينية اھ شرح

فقال لا م قال الثُّلُتُ والدُّأَتُ كَسِيرٌ أوكثيرٌ إِنَّكَ أَن تَذَرُّو رَبَّتَكَ أَعْنِياءَ خَسِيرً من أَن تَذَرَّهُم عالَّةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ و إِنْكَ أَنْ تَنْفَقَ نَفْقَةُ تَبْدَى عِلْوَجَهُ اللَّهِ إِلاَّ أَجِرْتُ عِلْحَهُ الْعَالَمُ الْرَأَتِكُ فَقُلْتُ يارسولَ الله أُخَلَفُ بِعُدَا صَابِي فقال إِنَّكَ أَن تَعَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَكَاصَ المَّا إِلَّا إِزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً و رفعة مُ العَلْكُ أَنْ تَعَلَّفُ حتى يَنْتَفَعَ بِكُ أَقُوامُ ويُصَرَّ بِكَ آخُرُ ونَ اللَّهُمَّ أَمْضُ لا مُعالِي هِعُرَبُهُمُ ولاتُردُّهُمْ على أَعْقامِمْ لَكُن المائسُ سَعْدُ بنُ حُولَةً يَرْفى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن مات عَـُكُهُ ﴾ عن أي موسى رضى الله عنه أنه وجع وجعًا فَعْشَى عليه و رَأْسُهُ في جُرام أَمْمن أهله فَبَكَتَ فَلَمْ يَسْتَطَعُ أَنْ يُردَّعَلُّهِ اشْداً فَلَمَّا فَالْ أَفَاقَ قَالَ أَفَارَى مُعَدِّن بريَّ منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم برَّئَ من الصَّالقَة والحالقَة والسَّاقَّة ﴿ عن عاءُ شُهَّر ضي الله عنها قالَتْ مَنْ عَامَا الني صلى الله عليه وسلم قَدُّلُ ابن حارثة وجَعْفَر وابن رواحة جَلَّس يُعْرَفُ فيه الحُرْنُ وأنا أَنْظُرُ من صائر الماب شَقّ الماب فأتاه رُجُلُ فقال إنّ نساءً حَعْفَر ودَكَر بَكاءُهُنّ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْهِا هُنَّ قَدَّهَبُ ثُمَّ أَنَّاهُ الثَّانِيَّةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطعنَهُ فقال انْهَهُنَّ فأنَّاهُ الثَّالَيَّةَ فقال والله لَقَدْعَلَيْنَا بِارسولَ الله فَرَعَتُ أَنَّهُ قال فَاحْتُ فَ أَفُواهِ فِي التَّرابَ ﴿ عِن أَنس رضى الله عنه قالماتَ ابنُ لا بي طَلْحَـةُ وأبوطَلْحَةَ خارجٌ فَلَكَارَأَت امْرَ أَتُهُ أَنَّهُ قَدْماتَ هَيَّأْتُ شُياُ وتَحْتُهُ في حانب البيت فَلَا عَاء أبوطَ لَحَة قال كَيْفَ الغُلامُ قالَت قد هَد أَتْ تَفْدُهُ وَأَرْجُواْن يَكُونَ قَد استراح فياتَ فَلَا أَصْبِحَ اغْتَدَلَ فَلَا أُرادَأُنَّ يَغْرُجَ أَعَلَتُهُ أَنَّهُ فَدُّماتَ فَصَلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم مُ أُخْبَرُهُ عَا كَانَ مُنْهُ مَافِقَال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَعَلَ الله تعالى أَنْ يباركَ لَـ كُماف أَسْلَة - كُما قال رَجُلُ منَ الا أَنصارِفَرَ أَيتُ له تُسعَةً أُولاد كُلُّهُم قد قَرَوُ الفُرْآنَ ﴿ وعنه رضى الله عنه قال دَخَلْنامَعَ الني صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القَيْن وكان طثَّرًا لا براهيمَ فأخَذَر سولُ الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فَقَيَّلَهُ وسَمَّهُ مُ دَخَلْناعَلَيْه بَعْدَدُلكُ و إبراهم يَحُودُ بنَفْسه فَعَلَت عُسْار سول الله صلى الله عليه وسلم تَذُرفان فقال المعَدُد الرُّجَن بنُ عَوْفٍ وأنْتَ بارسولَ الله فقال با بنَ عُوف إنّها رَجَ ــةُ ثُمُ أَتْبُعَها بِأُخْرَى فقال إِنّ العَيْنَ نَدُمَعُ والقَلْبَ يَحْرَنُ ولا نَقُولُ إِلَّا ما يُرضى رَبّنا و إِنَّالفراقكَ ا البراهيم لحزُونُونَ ﴿ عن عَبْدَ اللَّهُ مِنْ عَرَ رضى الله عنهما قال استَمَى سَعْدُ مِنْ عَبَادَةُ سُكُوى الدفاياه النبي صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مع عَبْد الرُّجُن بن عُوف وسُّعْد بن أبي وقَّاص وعُبُد الله

(أن تذر ) ملخول أن يدل (عالة) فقراء عال الرحل عبدلة افتقر (ان تخلف عقدق رجاء من لاينطق عن الهوى فقد عاش حيى فتح العراق (البائس) منعليه أثر المؤسوا لحاجة (الصالقة) الرافعية صونها بسبب المصيبة (شق) بيان لصائر أوبدل وصوب المازرى صر بكسرالصاد (وذكر بكاءهن) أى بكاء نساء حعفرا ارادمن روحته أساءبت عيس الخمسة وأقارب جعمر ومنفى معسى ذاك حسار حالسة من فاعسل فقال قدل على خسراناى سكينوفع صوت ولو كان المراديه ارسال الدموع فقطلم الرواجية الانهرجية سيأني (فاحث الخ) اماحقىقية لينسد بحيل النوح فلا يتمكن منه أو محاراءن شدة مهن حتى ينكففن (شمأ) طعماما أومن حالهما بان تزينت له تعسر بضاله بميا أباحه الله أوأمر الصيبان غسلته وكفنته وحنطتمه وأعمالع من حسمذاك فليعهم (له) لل الله الليلة (القين) الحداد (طئرا) هورز وأج المرضعة (بحود بنفسمه ) يدفعها كالدفع الجيد ماله (أ تبعها) أى الدمعة أوالكامة المحملة وهى المارحة عفصالة

( يحرن ) لمافيه من عظم الرجة وشتان بين من يحرن رجةوح عا ( تعلقها ) بعقبها وأوللتقسيم (باويلها) فى التعسير بالغسة تعليم التحاشي غن امناقية ما مكره الى المتكام وانكان ذاك حكانة عن الغبر أي باحزني احضرهذا أوانك (الصعق) لمات (أنبيائهم) غل المودلان النصاري لاأنساءلهم بلعيسى فقط أوفهم أنساء غير رسل كالحوارين اذهولم يقل رسلهم حتى بقال لم نظهر الجم بالنسية للنصارى (الرزوا) أى الصالة أى امتنع الارازلو حود الخشية قالته قبل توسيعة المحدولذاحعل بعسدها مثلث الشكل لامتأتي لاخدأن سال لجهة القر مستقبل القبلة حفظامن الله لامة أشرف خلقمه (بفاتعية الكتاب) دل الشافعية أن يقرأماني صلاة المنارة أى بعد التكبسرةالاولىوعين الرافعي والنووي حوار تأخيرها بعدالثائمة ولو كانعل أهلالدنية على قسراء تهالما أمكن مالمكا مخالفتهم فاكل وجهسة مرضمة متبعهاعلى هدى ابن مسعود فلمادخول عليه وجده في غاشية أهله فقال قد فضى قالوالامار سول الله فكي الني صلى الله عليه وسلم فالمارأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بَكُوافقال ألا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لا نُعَذَّبُ بدُّمع الْعَيْن ولا بِحُرْن القَلْب ولَـ كُن يُعَذَّب بهذا وأشار إلى لسانه أويرُحُمُ و إِنَّ المَّيتَ يَعَذَّب ببكاء أهله عليه ١ عن أُمَّ عَطيَّةً رضى الله عنها فالتُّ أخَدَعَلَيْنَا الذي صلى الله عليه وسلم عندالبيعة أَنْ لا نُنُوحَ فَا وَفَتَ مِنَا أَمْرُ أَمْعَيْرُ مُسَلِّم وأَمَّ الْعَلاموابِمَة أَبِي سَبْرَة أَمْر أَمْعاذوامر أَتَان أوابنة أبي سُبرة والرَّأة مُعاذوا مرَّأة أُخرَى ﴿ عنعام بنر بيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذاراًى أُحَدُ كُرَّجِنازَةُ فان لم يَكُن ماشيامَعَها فَلْيَةُمْ حتى يَعْلُفُها أو تَعْلُفُهُ أو تُوضَعَ منْ قَبْل أَنْ تَخُلُفُهُ ﴿ عن أَى هُرَ رُرَة رضى الله عنه أنه أخَـ ذَييَـ درَرُ وانَ وهما في جَنازَة فَيلسا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فَاءَ أُسِ معد رضى الله عنه فأحد بيد مر وان فقال قُم فَوَ الله لقد عَلَم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مَا ناعن ذلكَ فقال أبوهُر يُرَةً رضى الله عنه صدَّقَ ﴿ عن عابر بن عَبْدالله رضى الله عنه ما قال مَرَّ بناجَنازَةً فَقامَ لَها النيُّ صلى الله عليه وسلم وتُعْنافَعُ أنا يارسولَ الله إنَّها جَنْازَةُ مُ ودى فقال إذاراً يُثُمُ المَنازَةَ فَقُومُوا ﴿ عن أَبِي سَعِيدا لُدُرِي رضي الله عنه أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إذ اوصعت الجَنازَةُ واحتَكها الرّ حالُ على أعناقهم فان كانتُ صالحَةً قَالَتُ فَدَمُونِي وإن كَانتَ غَيْرُ صَالَحَةَ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذُهَبُونَ بِهِ السَّمَعُ صَوْتَها كُلُّ شَيِّ إِلَّا الانسانُ وَلُوسَمِعَهُ لَصَعِقَ ﴿ عِن أَبِي هُرَ يُرِةً رضى الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعُوابا بِّنازَة فانْ تَكُ صالحَةً فَيْرَ تَقَدَّمُونَها إليه وإنْ تَكُ سُوى ذلكُ فَشَرْ تَضَعُونَهُ عن رقابكم عنائعُر دضى الله عنه ماأنه قيل اله إنّ أما هُر مُرّةً يقولُ مَن تَسِعَ جَنازَةً فَلَهُ قير الط فقسال أ كَثْرُ أَبِو هُرْ بِرَةَ علينا فَصِدَّقَتْ عائشةُ أَناهُرُ بِرَةَ رضى الله عنهما وقالَتُ سَمَعَتُ وسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعْوَلُه فقال ابن عَرَلقد فَرَطنافي قرار يَط كَنيرَة ﴿ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال في مَرَضه الذي ماتَ فيه لَعَنَ اللهُ المُهُودَو النَّصارَى الْتُحَـدُ واقبُو رَ أنْسِا مُرْمُ مَساحِدَ قَالَتْ لُولاَذُلكُ لا نُرِزُ واقْبُرَهُ غَيْرَانى أَخْتَى أَنْ يُقْتَذَمُّ سُعِدًا ﴿ عن سَفَرَةً مِن جُندَب رضى الله عنه قال صليتُ و واء الذي صلى الله عليه وسلم على امر أقما تَتْ في نفاسها فقام عَلَّمُ اوسَطُها ﴾ عنا بن عباس رضي الله عنه ما أنَّهُ صَلَّى على جنازة فَقَرَ أَبْفاتِحَـة الكَّمَّابِ قال

ليَعْلَمُ وَالْمُاسُنَّةُ ١ عِنْ أَنْسِ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العُبدُ إذاوُ ضع في قَرْ ، وتُولِّى وذَهَبَ أَصِيابُه حتى إنه للسَّمَ قَرْعَ تعالهم أَمَّا ممَّلَكَان فَأَتَّعَدا مُفَيَّقُولان له ما كُنْتَ وَ تَقُولُ فَي هذا الرَّجُل مُحَدِّد صلى الله عليه وسلم فَي قُولُ أَشْهَدُ أَنه عَبُدُ الله و رسولُه فَيُقالُ انظُر إلى مَقْعَدكَ مِنَ النَّارِأُبِدَلَكَ اللَّهِ بِمَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةَ قال النيُّ صلى الله عليه وسلم فَيرا هُما جَيعًا وأمّا الْ كَافْرُ أُوالْنَافَقُ فَيقُولُ لِأَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ ما يقولُ الناسُ فَيقالُ لا دُرَ يَتَ ولا تَلَيْتُ مُ يُضَّر بُ عَمْ طُرِقَةُ مِنْ حَدَّدِ بِينَ أَذْنَيْهُ فَيُصِيرِ صَعْدَةً أَسْمَعُها مَنْ بَلِيهِ إِلَّا التَّقَلَيْنَ ﴿ عَنْ أَيْ هُرِيرَةً رَضَى الله عنسه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلا حاء وصله فر حدم إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لاسُ مِدْ المُوْتَ فَرَدَ اللهُ له عَيْدَ وقال ارجع فَقُلُ له يَضْع مِدَهُ على مَثْن وَ رفلَه مكل ماعَطَّتُ به مِدُه مِكلً شَعَرَة سَنَةً قال أَيْرَب عُماذا قال عُم المُوتُ قال قالاً " نَ فَسَأَلَ اللَّهَ تعالى أَنْ يُدنيه من الا وض المُقَدْسة رمية بحير قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم فَلُو كُنْتُ عُمْلاً رَيْدَكُم فَيْرِهُ إلى جانب المدريق عندالكَ نيب الأنجر ﴿ عن عام من عَد الله رضي الله عنه ما قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجمعُ بين الرَّجلين من قَتْلَى أُحد في نُوب واحد ثم يقول أَنْهُم أَ كُثُر أُحدًا للقرآن فاذا أُشيرَله إلى أحدهما قَدَّمَهُ في اللَّه دوقال أناشهد على هَوُّلاء يوم القيامة وأمرَ بدَفْنهُ مِف دمائهم ولم يغسلواولم يصل عليهم في عن عُقْمَةً بن عامر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلخ جَيومًا فصلى على أهل أحد صلاته على المنت عما الصرف إلى المنبر فقال إنى فرط كم وأناسه مدعل كم وإنى والله لا تُنطُرُ إلى حَوضى الا "نَ وإنى أعطيتُ مَفاتيحَ خَزائِنِ الا رض أومَ عاتيجَ الا رض وإنى والله ما أَخَافَ عَلَيْكُم أَنْ تُشر كُوا بعدى ولَكُن أَخَافَ عَلَيْكُم أَنْ تَنَافُسُوافِمِا ﴿ عَن عبدالله ابن عَرَرضي الله عنهما قال انظَاقَ عُرَرضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صيادحتى وحدوه بلعب مع الصبيان عنداً ظم بني معالة وقد فارب اس صياد الحم فلم يشعر حتى ضَرَبَ الني صلى الله عليه وسلم سده م قال لا بن صبّاد تشهدُ أنى رسولُ الله فَنَفَارَ إليه ابنُ صَيَّادفقال أَشْهَدُ أَنَّكَ رسول الاُمِّينَ فقال ابن صَيَّادالني صلى الله عليه وسلم أتَّشْهَدُ أَنَّ رسولُ الله فَرَفَضَهُ وَفَالَ آمَنْتُ اللّه و بِرُسُله فعّال له ما ذاترى قال ابن صَيّادياً تدنى صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خُلْطَ عَلَيْكَ الا مُرْجُ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنى قد حَدَّاتُ لكَ حَبُّا فقال له

(سنة) طر بقة الشارع فلا مردعلى الشافعية القاتلين يفرصينها (أصحابه) تنازعه تولى ودهب (ماكنت تقول) بتبادرمت ومن أمثاله أن السوال بالعربي الاأن مكون مثل هدذا حكارة لعناه لكن أى داع لاد د كان حالف الطاهر . تعرفوه أصفى عبر العربي لتعسينواما كان شتالله المؤمن فيلهسمه الحواب (منن) ظهر بدنده (منه) أؤخد أن عمدالرفي أن يرفن بأرص ساركة لاسماوسطقومصالحين (الكثيب)الرمل المحتمع ( في رهط ) الرهط مادون عشرة من الرحال ليس فهم امرأة وسكون الهاء أقصم من فتحها أومن سعة الىعشرة أومادون السنعة الى الثلاثة نفرهو والنفر والقوم والمعشر والعشيرة أسماء حروعلاواحد الكلمن لفظه كالهاالرحال دون النساء اه ملحصا من المصاح (قبل)جهمة (وحدوه) أى وحد الرسول ومن مغه من الرهط ابن صياد (اطم) بناءمن حركالقصر وقلسل هو القصر (معالة) قسادمن الانصار (فرفضه)أى فترك سؤالة أن سلم ليأسده منه ولايي در بالصاد قال الماررى لعافر فسه بالسين أى صريه و حله

ا سُ صَيادهوالدُّ فقال احساً فَأَن تُعَدروقَ عَردُو فقال عُردَعي بارسولَ الله أَضربُ عُنقَد فقال الني صلى الله عليه وسلم إن يكنه فَأَن تُسلَّطُ عليه و إن لَمْ يَكُنه فلا خَيْرِ لَكَ فَ قَتْلُهُ قال ابن عَرَ رضى الله عنه ثم انْطَلَقَ بَعْدُ ذَلكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأُبَّى بنُ كَعْبِ إلى النَّهُ ل التي فيما اس صيادوهو يختل أن يسمع من اس صياد شيأ قبل أن يراه اس صياد فرآه النبي صلى الله عليه وسل وهومُضْطَعِمْ فَي قَطيفَة له فه ارْمُزَّةً فَرَأْتُ أُمَّ ابن صَيَّادرسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَتَّقى مُحُدُّوع النَّخُ ل فقالَتُ لا بن صَيَّاد ياصاف وهواسمُ ابن صَيَّاد هذا محد فَمَارَا بن صَيَّاد فِقال النبي صلى الله عليه وسلم لُوتُر كُمَّه بينَ ﴿ عن أَسِ رضى الله عنه قال كان عُلام يَهُ ودي يَعْد دُمُ النبي صلى الله عليه وسلم فَسرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عندر أسه فقال له أسلم فَنظر إلى أسه وهُوعند مُفقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسكم نَقْرَ جَ الني صلى الله عليه وسلم وهو يَقُولُ الْجُدُنِلَهِ الذي أَنْقَذُهُ مِنَ النار ﴿ عِن أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مامن مولود يولد إلا يولد على الفطرة فابواه م ودانه أو ينصرانه أو يمسانه كاتنتم البِّهِ مَنَّ مُ مُعَامَقًا تُعَسُّونَ فيهامن جَدْعاءَ ثم يَقُولُ أَبُوهُمْ يُرَةً رضى الله عنه فطرة الله التي فَطَر الناسَ عليمالاتَبْدِيلَ عَلْق الله ذَلكَ الدِّينُ العَديمُ ﴿ عن الْمُسَدِّبِ بن حَزْن رضي الله عنه قال مَا حَضَّرَتُ أَما طالب الوفاة ماء مرسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَو حَدَعنْدَهُ أَما جَهل بن هشام وعَبد الله ا مِنْ أَنْ أُمَّيَّةً مِنْ المُغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسالا بي طالب أي عَمْ فُلُ لا إله إلا الله كَامَةً أشهدُلَكَ مِاعِندَ اللهِ فقال أنو جَهل وعبدُ الله بن أبي أُمَّةً باأباطالب أترُعَبُ عن ملَّة عُد المظلب فَــَكُمْ تَرَكُ رسولُ اللهصلي الله عليه وسلم تعرضها عليه و يَعُودان بتلكُ المُقالة حتى قال أبوطالب آخرَ ما كُلُّهُمْ هُوَعلى ملَّهُ عُمدالمُطَّلب وأي أن يُقُولَ لا إِنَّه إِلَّا اللَّهُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمّا والله لا سُتَعْفَرَ نَاكَ ما لَمُ أَنْهُ عَنْكُ فانْزُلَ اللهُ تعالى ما كان النبي الا مية ﴿ عن عَلَى رضي الله عنه فال كُنَّافِي حِنازَة في بَعْبِ الْغُرْقَد فأيَّا بالنيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وقَّعَدْنا حَولَهُ ومعه مخصّرة فَنَكُسَ فَعَلَ يَنْكُثُ بَعْتُ صَرَّتَهُ مُ قَالَ مَامِنَكُمْ مِنْ أَحَدُمَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ إِلا كُتبَ مَكانَها منَ الْجِنْدة والنارو إلَّا قَدْ كُتبَتْ شَقيَّة أُوسَعيد أَفقال رَجْلُ بِارسولَ الله أَفلاَنتَكُ على كتابنا وندَّعُ العَمَلُ هَـن كان منامن أهل السعادة فسيصير إلى عَل أهل السعادة وأمّامن كان منامن

(اخسأ) السكت صاغرا مطر ودالرحريه الكلب (جعاء) المسةالاعضاء (حدما )مقطوعة الادن والانف (فطرة الله )خلقه المهمعلى التوحد لكوبه على مقتضي النظر العجمعي لوتركوا وطماعهم السلممة اختار واعلب وسواهيناه على أن الاصول شتب بالعبقل والشبرع مقو والذى عليه الاشاعرةان الاحكام كلها مالشرع فعيني نطرة اللهالتي فطر الخأى خلق فهرم قالله التوحيد بالعقلولو تركوا وألغسبهم لماعرفوا التوحيد المعتدية فانتلق الرءمانيت بالشرع اعتد مه أى الرموا التوحد التام الشامل لفسروع الاسلام (الغرقدد) شعير العوسم كان سب بالبقدم فأضنف السه فنذهب الشعر واستمرت التسمية مدفن أهل للدسة

أَهْلِ الشَّقَاوِةَ فَسَيْصِيرُ إِلَى عَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةَ فَنُيسِّرُ ونَ لَعَمَل أَهْلِ السَّعَادَة وأمّاأُهُلُ الشَّقَاوَةَ فَيُدَّدُّرُونَ لَعَمَل أَهُل الشَّقَاوَة مُمْ قَرَأُ فأَمّا مَنْ أَعْمَى واتَّقَى الاسَيَّةَ ﴿ عن ثابت بن الصَّاك رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال من حاف عله عبر الاسلام كاذبًا متعمد افهوكا فالومن قتل نفسه بحديدة عذب مافى الرحهم في عن حدد برضى الله عند قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل حراج فَقَتَلَ نَفْسَهُ فقال الله تعالى مَرَى عُدى مَفْسه حَرَّمْتُ عليه الْجَنَّةَ ﴿ عِنْ أَيْ هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم الذي يَخْنُقُ انَّفْسَهُ يَحْنُقُها فِي النَّارِ والذي يَطْعُنُ نَفْسَه يَطْعُنُم الْحَالِم النَّارِ ﴿ مِن أَنْسِ رَنِي الله عند قال مَرَّ وا بجنازة فاتنواعليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت مروابا نرى فأثنواعلم اسرا فقال وَحَمَّتُ فقال عُر سُ الْحُطَّابِ ما وَجَمَّتُ قال هذا أَنْتَنْتُم عليه خَبرًا فَوَ حَمَّتُ له الجَنْفَةُ وهدذا أَثْنَيْتُمْ عليه شُرَّافَوَجَبَتْ له النارُ أَنْتُم شُهَداء الله في الأرض ﴿ عَنْ عَمْرٌ رضى الله عنه قال قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيَّا مُسلم شَهدَله أُرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلُهُ اللَّهُ الجُّنَّةَ فَقُلْنا وتَلاثَةٌ قال وتَلانَةً فقلنا وأثنان قال واثنان ثم لم نَسْأَلُهُ عن الواحد ﴿ عن الْبَراء بن عاز ب وضي الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال إذا أُقعد المؤمن في قَبره أَتي مُ شَهِد أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وأَنْ مُحَدّدا رسولُ الله فذلك قولُه يُنْبَتُ اللهُ الذين آمَنُوا بِالقَوْلِ النَّابِ فِي عن ابن عُرَ رضى الله عنهما قال اطَّلَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هُلُ و جَدْتُم ما وَعَدَرُ بُكُم حَقًّا فقيلَ له أَنَّدُ عُو أُمُواتاً فقال ماأنتُم بأُسْمَعَ منهُم ولكن لا يُحسون ﴿ عنعائسة رضي الله عنها قالت إغاقال النبي صلى الله عليه وسلم إلَهُم لَيَعْلَ ونَ الا "نَ أنْ ما كُنْتُ أُقُولُ لَهُم حَقَّ وقد قال الله تعالى إنَّكَ الاتَسْمِعَ المُوتَى ﴿ عَن أُسْمَاء بنْتِ أَبِي مَكْرِ رضى الله عنهما قالَتْ قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حليبًا فَذَكَر فَتُنَّةُ القِّبرالِي يَفْتَن فها المُرْءَفَلَ اذَكَر ذلكَ ضَيِّ الْسَلْونَ ضَعَّةً عن أي أيُّوبَ رضى الله عنه قال خُرَجَ الذي صلى الله عليه وسلم وقد وجَبَت الشَّمْسُ فَسَمَعَ صَوْبًا فقال مَ ودُ إِنَّعَدْبُ فَيْ قُمُورِهِا ﴾ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُعُواللهُمَّ إنى أعُودُ مِكَمِن عَدابِ العَبْرومِن عذاب النّارومِن فتنَّة المعباو المَمّاتِ ومن فتنق السيح الدَّمَّال و عن عبد الله بن عروض الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد كم إذا مات

(القليب)البتر وأهله أبو جهل بن هشام وأمية بن البعة خلف وعتبة بن البعة وهم بعذبون (فقيله) القائل الشبس) سقطت أى عرب (فتنة الحما) الابتلاء مع عدم الصير والرضا وترك متابعة طريق وترك متابعة طريق وقتة المات وهي سؤال منكر ونكر مع الحيرة والخوف وعداب القبر والخوف وعداب القبر

النارفُ نَ أَهُلِ النارفَيْقَالُ هَذَامَقُعَدُكَ حَتَى يَنْعَمُكَ الله يَوْمَ القيَامة ﴿ عن البَرَاء رضي الله عنه قَالَ لَمَّا نُوفِّي أَمِرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ لَهُ مُرْضَعًا في الجَّنَّة ﴿ عن ابن عَبَّاس رضى الله عنهما فالسئل الني صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم عِما كَانُواعاملينَ ﴿ عَنْ سُمُرَّةً مَنْ جُنُدَّبِ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا صلى صلاةً الصَّبِح أَقْدُلُ علينانو جهه فقال من رأى منكم الليلة رُو يافان رأى أحد قصها فيقول ماشاء الله فسألنا يومافقال هل رأى أحد منكم رو مافقلنالا قال الكني رأ بت الليلة رحلن أتمانى فأحدابيدى فأخر عانى إلى الا رض المُقدَّسة فاذارجل عالسورجل قام بيده كلوب من حديد ياً. خاله في شدّقه حتى يُبلُخ قفاهُ ثم يَفْعَلُ بشدقه الا تخرمثُلَ ذلك و يَلْتَمُّ شدَّقُهُ هذا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مثُلُهُ قُلْتُ ماهد الالا أَمْلَقُ فانطَلَقُ ما حَتَى أَتَدناعلى رَجُل مُضلَّعه على قَفامُو رحُلُ قائمُ على رأسه بغهرأ وصفرة فيشدخ بهرأسه فاذاضر بهتدهده فانطلق المه ليأخذه فالأسرحة إلى هذاحتي بَلْتَمَّ رَأْسُهُ وعادر أُسه كاهوفعاد إلىه فصّر به فَلْتُمن هـ ذا فالا انطَلق فانطَلقُ الى تَقْب مثل التَّنُّورِ أَعْدَلا مُضَيِّقُ وأَسُفَلُهُ واسعُ يَتَوَقَّدُ تَعْتَدهُ بَارًا فاذا اقْتَرَّ بَارْتَفَعُوا حتى كادَأَنْ يَغْرُ جُوافاذا نَجَدَتَرَ حَعُوافهاوفهار حالُ ونساءُعُراةً فَقُلْتُ مَنْ هذا فالاا نَطَلَقُ فانْطَلَقُناحتي أتَسْناعلي نَهرَمنُ دَم فيه رَجُلُ قائمٌ وعلى وسَط النّهر رجُلُ إِينَ يَدَلُّه جِارَةُ فاقْبَ لَ الرَّجُلُ الذي في النّه رَفا ذا أوادَ أنْ يُغْرِج رَى الرَّ حُلْ مِحَدِق فيه فرده معيث كان فعل كُلْاً عاء أهر جري في فيه محدر فر حدم كا كَانَ فَقُلْتُ ماهدا فالاالْطَاق فالطَّلَقْناحتي النَّهَيْنَالِي رَّوْضة خَصْراء فها شَعَر وَعُظمَة وفي أصلهاشَيْزُوصِنيانٌ و إِذَارَ حُدلُ قُر سِمْنَ الثَّيْعَرَة بَنْنَدُّتُه نَارٌ بُوقِدَهُ افْصَعِدَ الى في الشَّعَرَة وأَدْخَــلاني دارًا لَمُ أَرْفَطُ أَحْسَــنَ مِنْهِ افْهِ ارْحَالُ شُيُوخُ وشَابُ ونسابُهُ وصبْيانُ ثم أَخْرَ حاني منها فَصَعدابي الشَّعَرِرَةَ فادْخَلاني دارًاهي أحسَنُ وأَفْضَلُ منْها فهاشْيُوخُ وشَيابُ قُلْتُ طَوَّفُهُا في اللَّهُ لَهُ فأخراني عُنارَأُ بَنَ قالانَعِ أَمَّاالذي رَأْ بِتَهُ نَشَقْ شدقهُ فَكَذَّابُ يُحَدِّثُ بِالحَكَذَبَة فَتَعَمَلُ عنه حتى تبلغ الا كفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته دشدة وأسه فر حل علمه الله القرآن

فَنَامَ عَنُهُ مِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعُمُلُ فِيهِ مِالنَّمِ ارِيفُعَ لَ بِهِ إِلَى يَوْمِ القيامَ قوالذي رَأ يُتَمهُ في الثَّقُب فَهُمُ الزَّنَاةُ

عُرضَ عَلَيْه مَقْعَدُهُ بِالغَداة وَالعَشي إِنْ كَانِمِنْ أَهُل الْجَنَّة فَنْ أَهْل الْجَنَّة و إِنْ كَانِمِنْ أَهْل

وماقمه من الاهوال (فن أهلالنار )أى فقعدءمن مقاعداً هلها (اللهاذالي) فيه تفويض عال أسام من كونهم في الجنة أوالنار الحالعام اللبيرووراء الوقف للعلماء أقروال كونون فيالجنة لخمدمة المؤمذين وقهل بمتحذون مأن بؤم والدخولهم النارفن المتثل كانتعليه كاكانت على الراهم فيوس بدخوله الجنة أومع آبائهم أوفى الاعتزاف وغيير ذلك (يفهر) بحعرمل الكف وأولشك الراوى لكناء واذا آخرقاءعليه بصغرة يدونشك (مدهده) محرب (بالكذبة) بفتح الكاف و بحدور كسرها (فنام عنه) فأعرض عن تلاوته (فى ألثقب) لابى الوقت فيالنقب

(افتلت نفسها) أي ماتت فلتمة أي فأه من غيرتقدم مبادى الموت كالمرض حتى تتمكن منأن تتدارك لنفسها بالصدقة سندل المالالذي هوو شقيق الروح فرعانشاهد كشيرا من الناس رعيا أحهد نفسمه في نوافل وأنواع من العسادات المدنية ولاستدل درهما اذى دارونسأله من فضله حسن التوفيق (معرى وتعرى) تريدين حنسي وصدرى والسعدوالرثة أطلقت على الحنب محازا من تسمية الحدل باسم الجالفيه والمعرالصدر (فقرائهم) إذا أطلق الغقير شهل المسكن أوهومفهوم بالاولى عندونا لانهلاءاك شبأأصلاوالفقير علك دون كفاية عامه وأما قوله تعالى أماالسفسة فكانتلسا كن فماعتمار الذل والغلبة أوأنهم كإنوا احراءيعماون فمها ويعد هددا فالقرآن العطيم صريح في ان الصدقات اغما تصرف لثمانسة أنواع وليش بلارم تعميمهم عندنا كالم يعممهم هذا الحديث دللم مذكرهم اقتصاراعلي الاغلب فأواجمع عسحل الصدقة عمانية أنواع حار صرفها فيانوع وخالف الامام الشافيعيرضي الله وعن أعة الدن أجعن (قال مالهماله) أى قال القدوم أىشى تنتله (أربما)

والذي رأيت والمنابق المراكب الموالية في أصل الشّعرة إبراهم والصّبيان حوله فاولاد الناس والذي رؤو من النار مالك خازن النار والدّار الا ولى التي دخلت دارعامة المؤمنين وأماهد والدّار الدّار الله فدا والذي يُوف المنه والمنه والمن

#### ( يسم الله الرحن الرحيم )

#### ( بابوحوب الزكاة )

عن ابن عَمَّاس رضى الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثُ مُعاذًا إلى الهَ مَن فقال ادْعُهُمُ اللهَ هَا مُعَلَّمُ مُخَسَ الله اللهُ وَاللهُ و

أرت مسد أومازا أسدة أرشدت الى صفة وله خر أى ماحة عظمة لهوروي أرب كعلم أى احتباح فسأل لحاحته أوتفطن لما سألهنه وعقل بقالأرب اذاعقسل فهوأريب انظر الشرح (وكان أبوبكر) أى المغة عناقاهي الانثى من المعسر (تطأم) نص الشرح تطأم بالالف مان غير وأوفى الفرع وكذاهو عند بغض التحدويين الشذوذهذا الفعلمنيين نظائر . في التعدى لأن الفعل اذا كان فاؤه واوا وكانءلي فعدل مكسور العن كان غيرمتعد غير هذاالحرف ووسع فلماشذا دون نظائر هماأعطماهذا الحكوفيل انأصاد يوطي بكسرالطاء فسقطت ألواو لوقوعهاس ماءوكسرة غم فتعت الطاء لاحل الهمزء نبه عليه صاحب العمدة اه وكذا هو في القسيطلاني قلت بـــق ورث و ورث سلمان داود وومسق في القاموس ومقه كورثه ومقاومقة أجبه ووصلف القاموس ومسلك الله الكسرلغة أىفاومسل بالفقروولي فىالقاموس ولى الشي وودد وددته ووحسد بالحكسرفي القاموس وحدالمطاوب كوعد وورم بحده وبحده اصمالهم ولانظيرلهافهم يعص المصرفي وطي ووسع ( معار) أى صوت ( بعدل) عملو بالكسرالل فاوم)

بيده لاأر بدُعلى هذا فَلَـ الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل من أَهْل المَنْةُ فُلْيَنْفُرُ إِلى هذا ﴿ وعنه رضى الله عنه قال مَا أَنُفَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بَكْرُ وَكَفَرْمَنْ كَفَرْمِنَ الْعَرَبِ فقال عُرَّ كَيْفَ تُقاتِل الناسَ وقَدْ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمْرُتُ أَنْ أَمَا تِلَ النَّاسَ حَي يَعُولُوالا إِلهَ إِلَّاللَّهُ فَرَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ منى مالدون فسد إلَّا يحقد وحسابُهُ على الله تعالى فقال والله لا أَفَا تلَنَّ مَنْ فَرَّى بَيْنَ الصَّالا فوالزَّ كا قفانَ الزَّكاةَ حَقَّ المَّال والله لُومَنَعُوني عَناقًا كَانُوا يُؤَدُّونَها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ على منعها قال عَرَ فَوالله ماهُوَ إِلَّا أَنْ قَدْشَرَ حَاللَّهُ صَدْرَا بِي بَكُرِللْقِتَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْمَقَى ﴿ وَعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تَأْتَى الارلُ على صاحبها على خيرما كانت إذا هُو لَم يُعط فيها حقها تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهِ اوتَأْتَى الغَنَمُ على صاحبها على خيرما كانتُ إِذَا لَمْ يُعْط فِها حَقَّها تَطَأُهُ بِأَظْلافِها وتَنْطَعُهُ بِقُرُ ونهاقال ومن حقها أن تُعلَب على الماء قال ولا يأتى أحد كُريوم العيامة بشاة يحملها على رَقَبَته لَها يُعارُ فَيَقُولُ يا محدُ فاقولُ لا أَمُلكُ لكَ من الله شَيْأَ قَدْمَلَغُتُ ولا مَأْتى بمعر يَحْملُهُ على رَقَبَته له رُغاءُ فَيَعُولُ يام مُدُفاقولُ لا أَمْلكُ لِأَمْلكُ اللّهُ مَنْ اللّه شَيْأً فَذُ بِلَّغْتُ ﴿ وعنه رضى اللّه عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من آتاهُ اللهُ ما لأفَلَم يُؤَدِّزُ كَاتَهُ مُنْدِلَ له يَوْمَ العيامَة شُعِاعًا ٱقْرَعَ لِهِ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ ثُمِّ يَأْخُذُ بِلَهْ زِمَتَهُ مِعْنَى بِشَدْقَيْه مُ يَعُولُ أَنَامَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ مُ تَلَاوِلا يَعْسَبُ الَّذِينَ مَعْنَاوُنَ الا مَيَّةَ ﴿ عن أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِي رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فيمَادُونَ خُس أواق صَدَقَةٌ ولَيْسَ فيمَادُونَ خُس ذُودِصَدَقَةٌ ولَيْسَ فَمَادُونَ خَمْسَةَ أُوسُقِ صَدَقَةً ﴿ عَنْ أَيْ هُرَ يُرَّةً رضى الله عنه قال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن تَصَدَّق بِعَدُل مَن مَمْن كُسب طَيْب ولا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيْبَ فَانَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُها بَيسنه مُ يُرَسِم الصاحم الكابري أَحَدُكُم فَـ أُوهُ حتى تكونَ مثلَ الجَبَل ﴿ عن حارثَة بِن وَهب رضى الله عنه قال سَمْعَتُ الذي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تَصَدَّدُوا فاللهُ يَأْتَى عَلَيْكُمْ زَمَا نَ يَسْسى الرجل بصَـدَ فَتِه وَلا يَحِدُمَنْ يَقْبَالُهِ الْيَعُولُ الرَّجُلُ لَوْجِنْتَ عِلَالا مُسلَقَبَلُتُهَا فأَمَا الْيَوْمَ وَلاحاجَةَ لَي عِلا عن أى هُرَّ نَرَة رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى مَكْثُرُ فَيَكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَى بِمُرَبِّ الْمَالُ مَن يَعْبَلُ صَدَّقَتَهُ وحتى يَعْرضُهُ فَيَقُولَ الذي يُعرضُهُ عليه لاأربالي أ عن عدى بن عام رضى الله عنه قال كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَاءَهُ رَجُلان أَحَدُهُما يَشَكُوالعَيلَة والا من رُيسكُوقطع السّبيل فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَّا قَطْعُ السَّمِيلُ فَانَّهُ لا يَأْتَى عليكَ إلاَّ فَليل حتى تَخْرُجُ العيرُ إلى مَكَّةَ بغير خَفير وأمَّا العيلَةُ فاتَّ الساعة لا تقوم حتى يطوف أحد كُربص دقته لا تحدمن بقبلهامنه عم ليقفن أحد كُرس بدي الله لَيْسَ بَيْنُهُ و بَيْنَهُ حِمانُ وَلا تَرْجَمانُ يَتَرُحمُهُ مُ أَيْقُولَنَّ لَهُ أَلْمُ أُوتِكُ مالاً فَلْيَقُولَنَّ بِلَي مُلْيَقُولَنَّ لِي أَلْمُ أُرْسِلُ إِلَيْكُ رَسُولاً فَلَيْقُولَنَّ بِلَي فَيَنْقُلُوعِن عَينه فَلا رَى إِلَّا النَّارِعُ مَنْظُرُعِن شَمَاله فَلا يرَى إِلَّا النَّارِعُ مَنْظُرُعِن شَمَاله فَلَا يرَى إِلَّا النارَفَلْيَتَقَينَ أُحَدُكُمُ النارَ ولو بشق تَحَرَّة فان لم يَحدف كَلمة طيبة ﴿ عن أَبي مُوسى رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لَيا تن على الناس زَمان بطُوف الرحل فيه بالصدقة من الذَّهَب مُلا يَحِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهام مُهُو يرَى الرَّحْدَلُ الواحدُ يَتُبَعُهُ أَرْ يَعُونَ الْمِرَّاةُ يَلَدُنَ بهمن قدالة الرِّ عِالْ وَكَثْرَةُ النَّسَاء ﴿ عِنْ أَبِي مُسْعُود الا أَنْصَارِي رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصَّدَقَة انْطَلَقَ أحدنا إلى السُّوق فَيُحاملُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لَهُ عَضِهم اليوم لَمَا تُمَّالُف ﴿ عن عائشة رضى الله عنها فالمُّ دُخَلَت الْمِ أَمُّهُ عَها النَّمَان لَها تَسْأَلُ فل تَحدُعندى شَيَاعُهِ عَرَدَةُ فَاعْطَيْمُ السِافَقَسَمَمُ اسْ اسْتُمُاولِم تَا كُلُمنُهَا عُقَامَتْ فَرَحْتُ فَدَحَلَ الني صلى الله عليه وسلم عليه افأخُبرَتُه فقال الني صلى الله عليه وسلم من ابْتُلَى من هذه البِّنات بشَّيُّ كُنَّ لَهُ سُتُرا منَ النار ، عن أبي هُرَ بُرة رضى الله عنه قال حاء رَجُلُّ إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال يارسولَ الله أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظُمُ أُبُرُّ اقال أَنْ تَصَدَّفَ وأَنْتَ صَعِيمٌ شَعِيمٌ تَّعْشَى الفَقْرَ وتَأْمُلُ الغني ولاتُّمُهُلُّ حتى إذا بَلَغَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لفُلان كذا ولفُلان كذا وقد كان لفُلان ﴿ عن عائشةَ رضى الله عنها أنَّ يَعْضَ أَزُ واج النبي صلى الله عليه وسلم قُلْنَ للنبي صلى الله عليه وسلم أيُّنا أُسُرَعُ مَلُّ لُحُوفًا قَالَ أَطُولُكُنَّ بَدَافَا حَنُوا قَصْبَةً بَذُرِعُومَ الْحَكَانَتُ سُودةً أَطُولُهُنَّ بَدَّافَعَلْ نَابعُكُ أَغْل كانت طُولَ بدها الصَّدَقَةُ وكانتُ أُسرَعَنا لُحُوقًا بِعَوكانت تَحُبُّ الصَّدَقَةَ ﴿ عَن أَبِي هُرَ مُرَةً رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال قال رَجُلُ لا تَصَدَّقَنْ بِصَدَّقَةٌ فَرَّجَ بصَدَّقَته فَوَضَعَها فيدسارق فأصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ على سارق فقال اللهم للنَّا الحدُلا تَصَدَّقَن بصَدَقَة فَرَجَ يصدقته فوضعها في يدرانية فأصبح وايعد تون تُصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك المحد على

القاوالمهرحين بقطيم (العيلة)الفقر (السبيل) الطريق أى اخافة المازة فده عن سرصدهم في مكامن لسلب مال أوهمتك عرض أوقة ل للذن العثاله (قلة الرحال) بسنكثرة الحروب الواقعية آخر الزمان كاسدًا في الشرح والله أعلى اسراركلام أشرف خلقمه (فعدامل) أى متكاف الحيل بأحرة لستصدقها (المائة ألف) أى من الدراهم والدنائير والامداد ولايتصدق (ولاتمهـل) بالجزم على النهني أوبالنصب عطف على تصدق أو بالرفع على الاستئناف (بلغت)أى الروح أى قاربت (فأخذوا) الصمير وحمعلعي الجمع لالغظ حماعة النساء والا قىل فأخذن (الدالي لانصدون) في بعض مسم المتناك الحسدعل سارق أىعلى تصدقى عليه حبث كانذاك ارادتك لايارادتى فان ارادتك كلها

(تصدق على في الخ) يفهم أن المسدقة كانت عندهم عنصة بأهل الحاجات من أهل الحير ولهذا تعبوامن الصدقة عملي همولا وقدوله أما صددقتك الخرافيدان نمة المتصدق اذا كانتصالحة فبلت مدقة ولولم تقسع الموقع (وحدى) الاخنس هوصحابي أيضا (وخطب على) أى السالني صلى الله عليه وسلم من ولى المرأة أن روحهامفي عند رحل) أدناه أن يتصدق بهاعلى المحتاج اذنامطلقا (الاتوكالخ) مقال أوكى مافى سقائه آذاشده بالوكاء وهوالخط الذى يشديه رأس القرية أى لاتريطى على ماعندك أىلاعنعمه عنالصدقة خشمة نفاده فتنقطع عنك مادة الرزق (التعصى الخ) قات اعلى المعتى لاتعدى على الناس ولاتهما ىلاتواحدهم يصدرمهم من الفرطات في حقك أوفى حقمادتعلق مك من مسكن ومركب وتعوذال بل كوني مغضية لألد العاملات الله عنسل ما كئت تعاملان معسده والله أعلم (ارضعي) الرضع العظاء السنرأى أنفي من غـر احماف (أتحنث) أتعبد (وعداف ) لماثة وقبةوقد حملءلي مأثة بعير (على ماسلف) قال الشارح لابغرج عملى القواعمد الاصولية لان الحكافر

زَانِيَةً لَاتَصَدَّفَنْ بِصَدْفَة نَفَرَجَ بِصَدَقته فَوَضَعَها في يَدغَني فَأَصُبُّوا يَتَعَدَّنُونَ تُصُدَّقَ على عُني فقال اللهُم لَكَ الْجُـدُ على سارق وعلى زانية وعلى غَنى فأتى فقيل له أمّا صَدَ فَتُكَ على سارق فَلَعَلْهُ أَنْ يَسْتَعَفَّ عَنْ سَرِقَتَهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ قَلَعَلَّها أَنْ تَسْتَعَفَّ عَنْ زَناها وأَمَّا الغَنْ قُلَعَالَهُ يَعْتَبَرُ فَيَنْفَقُ مِما أُعْطَاهُ اللهُ ١ عَنْ مَعْنَ مِن مِن مِدَرضي الله عنه قال ما يَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أناوأ بي وجدتى ونَعطَبَ عَلَى فانكَعَنى وخاصَمتُ إليه وكان أي مَن يدأخرَجَ دَنانير يَتَصَدَّف بها فُوضَعَها عندَرُجل في المُسْعد فَيْمُت فاخَدْتُم افا تَنْمُهُم افقال والله ما إيَّا الْ أَرْدْتُ فَقَاصَمْتُهُ إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لَكَ مَا نُوُّ يتَ يا يَرْ يُدُولَكُ ما أُخَدُّتَ يامَعُنُ ﴿ عَنِ عائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَنْفَقَت المَرْأَةُ مِنْ طَعَام بَدْتِهَ اغَيْرَ مُفْددة كان لهاأ جُرها عِاأَنْفَقَتُ ولزَوْجِها أَجُرُهُ عِلَا كَسَبُ وللفِيازِن مثلُ ذلك لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجُرَ بَعْضَ شَيْأ عن حكيم بن حزام رضى الله عند معن الذي صلى الله عليه وسلم قال المد العلياخ ومن اليد السَّفْلَى وابْدَأَيَمَ نُ تَعُولُ وخَيُر الصَّدَقَة عن طَهْرِغَي ومن يَسْتَعَفَّ بعَقْهُ اللهُ ومَن بَسْتَغُن يُغْمُه الله عنعبدالله بعُرَرض الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهُوعل المنبر وذكر من عندالله بنعُر وهُوعل المنبر وذكر من عندالله بنعُر وهُوعل المنبر وذكر من عند الله بنع وهُوعل المنبر وذكر من عند الله بنع والله بناء الله الله بناء الله الله بناء الله الله بناء الله بنا الصِّدَقَةَ والتَّعَقُّفُ والمَسْنَلَةَ اليِّدُ الْعُلْمِاخَيُّمنَ اليَّدالسُّفْلَى فاليِّدُ الْعُلْمِاهِي المُنْفَقَةُ واليَّدُ السُّفْلَى هَى السَّائلَةُ ﴾ عن أبي مُوسَى رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حاءً و السَّائلُ أوطُلَبَتْ إليه حاحَّةً قال اشْفَعُوا تُوَّحُ واو يَقْضى الله على لسان مبيه صلى الله عليه وسلم ماشاء في عن أسماء بنت إى بكر رضى الله عنهما قالت قال لى النبي صلى الله عليه وسلم لا توكى فَيُوكَى عَلَيْكُ وِفِي رُوايَةِ لِاتَّحُصِي فَهُ حَيَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَفِي رُوايَةٍ لِاتُّوعِي فَبُوعِي اللهُ عَلَيْكِ أَرْضَغِي مااستطعت ﴿ عن حَكم بن حزام رضى الله عنه قال قلت يارسولَ الله أرأيت أشياء كُنْتُ الْعَنْتُ مِهِ إِنَّهِ اللَّهِ مِنْ صَدَقَة أُوعَمَا قَة وصَلَّة رَحم فَهَلْ فَمِها مِنْ أَجُوفِقال النبي صلى الله عليه وسلم أُسْلَتُ على ماسَلَفَ مِنْ حَيْرٍ ﴿ عن أَبِي مُوسَى رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الحسازن المسلمُ الا مين الذي يَنفذُو رَجَا قال يُعطى ما أُمرَ به كامسلامُ وقراً عَسِمًا به نفسه فَيَدُفُعُهُ إِلَى الذِي أُمْرَاهِ بِهِ أَحُدُ الْمَتَصَدَّقُينَ ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِي الله عنه أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن يَوم يُصْبِحُ العبادُ فيه إلا ملك كان يَنْزلان فيقولُ أحدهُ ما اللهم أعط مُنفقًا حَلَقًا

ويَعُولُ الا مُنْ اللهُمُ أَعْطَ مُ سَكَّا تَلَفًا ﴿ وَعَنْهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مُعَرِّسُولَ اللَّه عليه وسليقول مثل المغيل والمنفق كشل رحلين علم ماجستان من حديد من تدمهما إلى تراقمهما فَأَمَّاالْمُنْفَقُ فَلا يُنْفَقُ إِلَّاسَ غَتْ أَو وَفَرَتْ عِلى جِلْدِه حَتَّى تُحْفَى بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْجَنِيلُ فَلا يُر يِدُ أَنْ يُنْفَقَ شَيْاً إِلَّا لَزَقَتُ كُلُّ حَلْقَدْمَ كَانَهَاقَهُو بُوسِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَن أَي مُوسَى رضى اللَّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كُل مُد لم صَدَقَةٌ فقالُوايا نَي الله فَدَن لَمْ يَجِدُ قال يَعْمَلُ بيده فَينَفَع مَفْسَهُ ويتصَدَّق قالُوافان لَم يَعِدقال يُعينُ ذَا الحاجة المَلْهُ وفَ قالُوافان لَم يجدفال فليهمل بالمعروف ولمسك عن الشرفان المصدقة ﴿ عن أمَّ عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نُسَيْمة الا أصارية بشاة فأرسَات إلى عائشة منها فقال الذي صلى الله عليه وسلم عنْدَكُمْ شَيُّ فَقُلْتُ لا إِلَّا ما أَرْسَلَتُ مِهُ نُسَيْمَةُ مِنْ تَالُّكَ الشَّاهُ فقال هات فَقَدْ بَلَّغَتْ عَلَما ﴿ عن أَنْسِ رضى الله عندان أمامكر الصديق رضى الله عنه كتب لدالتي أمر ألله رسولة صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صَدَقَتُهُ بِنْتَ عَاضِ ولَيْسَتَ عَسْدَهُ وعنده بنتُ لَبُونِ فالْمِ اتَّقْبَلُ منه و يُعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين فان لَم يَكُن عنده بنت عَاض على و جهها وعنده ابن أبون فأنه يقبل منه وليس معه شَيٌّ ﴿ وَعِنْهُ رَضِي اللَّهِ عِنْهُ أَنَّ أَمَا يَكُمْ رَضِي اللَّهِ عِنْهُ كَتَّ ادالتي فَرَضَ رسولُ الله صلى الله اعليه وسلرولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين محقع خشية الصدقة وفي رواية عنه أن أما بكررضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بَيْنَهُ مَا السَّويَّة ﴿ عَن أَبِي سَعِيدًا لَحُدْرِي رضي الله عنه أنَّ أعرابَها سَأَلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الهمعر مققال و يحك إن شأم الشديد فهل الشعن إبل تُؤدّى صدَّقتها قال أحم قال فَاعُلُمْنُ وَرَاءَ الْجَارِ فَانَ اللَّهَ لَنْ يَتَرَكُ مِنْ عَلَكَ شَيْأً ﴿ عِنْ أَنِّس رَضَى اللَّه عنه أن أبا بَكر وضى الله عنه كَتَبُ له فَر يضَةُ الصَّدَقَةُ التي أَمَرَ اللهُ وسولُهُ صلى الله عليه وسيلم من بَلَقَتُ عند من الا بل صَدَقَةُ الْجَدَعَة وَلَيْسَتَعَنْدَهُ حَذَّعَة وعَنْدَهُ حِقَةُ فَا مِا تَقْبَلُ مِنه الْحَقّة و يَحْمَلُ مَعها شاتين إِن استَّدْ مَرَ الهُ أَوعِشْرِ بِنُ دَرُهُمُ اومَنْ بَلَغَتْ عَنْدُهُ صَدِّقَةُ الْمُقَةُ ولَنْسَتْ عندهُ المُعَةُ وعنده الجَدَّعَةُ فَأَمِّا تُقَيِّلُ منه الجَدَّعَةُ و يُعْطِيه المُصدِّقُ عشر بن درهم الوشاتَسُ ومن بَلَفَتْ عند مُصدَفَة الحقّة وكُنسَتْ عَنْدُه إِلَّا بِنُتُ لَدُونِ فَأَمِ اتَّقَيلُ مِنْهُ بِنُتُ لَمُونِ و يُعطى شَاتَيْنَ أوعشر ين درهم اومَن

لايصع منسه فيحال كغزه عسادة لانشرطهاالنسة وهيمتعذرةمنه الخقلث قوله في الحاهلية صريح في الهقيسل البعشة وقبلها لاتكلف فلاكفرادسار الحقلانكون الابعسدها والممر شاب اذافعل قرية فهل التكاف وقدوله لان شرطها النية فيهأن أتحنث صريح في اله نوى على ان مثل هذالاستاجلنة عندهم كا أخرت موقول الني في أن حدعات الهلم يقل وباغفر لى الح مفداً بضا العلوكات مقرآ بالبعث لنفعه اطعام الناس أفليس أولى من تعنث لاسماان كان متسكا ميقاما دنسلم من التدول كالواهم الى البعثة ويلزم الشارح أن لانواب في عمنث المصافى قبل البعثة أم لو كان تعنقه بعدها لوردماقال (بنت عاص) مان كانعنده من الابل خس وعشرون اليجس وثلاثين وبنت الخاص بفتم المم الانثى مسن الابسل مادخلت في السنة الثانية وسميت بذلك لان أمها آن لهاأن تلق الخاص وهو وجم الولادة وان لمتحمل فاذادخات في الثالثة فدنت لمحون وانام تكن أمها ذاتالسن واستاالهاص واللبون كذلك (بنرك) سقمال (منعلك)أى من روابعال (الجدعة) هي ماطعنت في السنة الحامسة (حقة) ماطعيت

في السنة الرابعة قبل سمنت مذاك لانها استعقتان عمل علما (ساعبا) أىراهبتها ولامفهدوم لساعة أذا المعاوفة والعاملة كذلك عنددالمالكسة ونص عدل الساعمة لان مواشي مابن الحرس وهي حزيرة العرب أغلم اساعة مدليل قوله وفي الرقعة أي الفضية ربيع العشراذ الذهب كذلك تفاقا ونصعلي الرقسة كالسائة لان نقودهم كانترتة لاللاحتراز (تسعين وماته فليسالخ)أىلان أصابها مائتادرهم (بسيرماء)في القاموس وسرحي كشعلي أرض الدينة ويصفها المدنون برماء أه وللص القسطلاني في هذه الكامة أوحهاكتبره فالفاره

لْغَتْصَدَقَتُهُ بِنْتَالُبُونِ وعند وحقة فالمَاتَقِيلُ منه الحقَّةُ و نعطيه المُصَدِّقَ عشرين درهما أو ويعطى معهاعشر ين درهما أوشاتين ﴿ وعنه رضى الله عنه أنّ أما بكُر رضى الله عنه كُتُبُّله هذاالكتابَ لَمَا وَجَهَهُ إلى الْجُرَيْنِ بسم الله الرحن الرحيم هذه فريضةُ الصَّدَقة التي فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المُسلمينَ والتي أمرَ الله مارسوله فَن سُملَها من المُسلمينَ على وجهها فَلْيُعْطَهِ اوَمَنْ سُنُلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطَفِي أَرْ بَعِ وعَشْرِ بِنَ مِنَ الابلِ فَادُونَهَا مِنَ الْغَنَم مِنْ كُلُّ خَس شاةُفاذا بِالْغَتْ خَسَاوِعشر بِن إلى خَس وثلاثين ففها بنتُ عَمَاض أَنْثَى فاذا بلَقت ستاوثلاثين إلى خس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فاذا بلغت ستاو أربعين إلى ستين ففها حقة طروقة الجل فاذا بَلَغَتُ واحدُهُ وستينَ إلى حُس وسُعينَ فَفَها جِذَعَهُ فإذا بَلَغَتُ يَعْني ستَّاوسَبْعينَ إلى تسعينَ فَعَها بنتالبون فاذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففهاحقتان مروقتا المحل فاذازا دتعلى عَشْرِينَ وَمَا لَهُ فَفِي كُلُّ أَرْ بَعِينَ بِنُتُ لَبُونِ وَفَي كُلْ خَسِينَ حَقَّةُ وَمَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْ بَعْ منَ الابل فَلَيْسَ فِهِ اصَّدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَرُ مِهِ ا فَاذَا بَلَغَتْ خَسَّامِنَ الأَبِل فَعْهِ اشَاءً وفي صَّدَقَة الغَمَّ في ساءً تها إذا كانت أرُ بَعينَ إلى عشرينَ وما تَه شاةُ فاذا زادَتْ على عشرينَ وما ثَهَّ إلى ما تُتَينُ شاتان فاذا زادَّتْ على ما تُتَين إلى تُلَقِيا لَهُ فَعَما للا تَعَاذ ازادت على تلقيا أَمَّا لَهُ فَن كُلُّ ما تُعَشاقًا ذا كانت ساءً فَالرَّحِل نافصة من أربعين شاة واحدة فلنس فهاصدقة إلا أن ساءر بهاوفي الرقة ربع العشرفان لم تكن إِلَّا تُسْعِينُ وِمِا لَهُ فَلَّدِسَ فَهِا شُنَّى إِلَّا أَنْ يَشَاءُرَّهُمْ ﴿ وَعِنْهُ رَضَّى اللَّهُ عِنْهُ كَتَبُ له الَّتِي أَمْراً الله رسولة صلى الله عليه وسلم ولا يُغْرَبُ في الصَّدَقَة هُرَمَةٌ ولاذاتُ عَوار ولا تُنس إلاماشاءً المُصدِّق ، عن إن عباس رضى الله عنهما حديث بعد معاد إلى المدن تقدَّم وفهده الرواية قال إنكَ تَقْدُمُ على قُوم أهل كتاب وذُكَّرُ باقي اللَّه ديث م قال في آخره وتُوتَّ كُرامُمُ أموال الناس ﴿ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبوطَ لُحَدّاً كُثْراً لا نُصار بَالْمَدينَة مالامن تُخُل وكان أحَبّ أمواله إليه بَرُحاء وكانتُ مُسْتَقُدادَ الشّعد وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُها و يَشْرَ بُمِنْ ما وفيها طَيْبِ قال أنس فَلَمْ أَثْر آتُ هذه الا يَدُلُن تَنالُوا البرحتي تُنفقُوا مُساتُعبُونَ قامَ أبوطُلُعُهُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسولَ الله إنَّ اللهُ تَبارَكُ وتعالى

يُقول أَنْ تَنالُوا البِّرِحتى تُنفقُوا عاتُحبُونَ وإنّ أحبُ أُمُوالى إلَى بَيْرَاءَ وإنها صَدفَةُ لله أرْ جُو رهاوذُنْرَهاعنْدَ الله تعالى فصَعْها بارسولَ الله حَيْثُ أواكَ الله قال فقال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح وقد سمعت ما فلت وإنى أرى أن تُحْعَلَها في الا فر بين فقال أنو طَلْمَةً أَفْعَلُ بِارسُولَ الله فَقُسَمَهِ أَلُوطَلْحَةً فَي أَقَارِ بِهُ وَبَيْعَة عُ عِن أَبِي سَعِيدَ الله عنه حَديثُهُ في نُرُوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المُصلَّى تَقَدّمَ وفي هذه الرواية قال فَلَــا صار إلى مَنْزله جِاءَتْزَ يْنَبُ الْرَأْةُ ابن مَسْعُود تَسْتَأْذنُ عليه فَقيلَ بارسولَ الله هذهزَ يُنَّبُ فقال أَيَّ الرَّيانب فقيلَ امْرَ أَهُ اسْ مَسْعَود فال دَعَم المُذَنُو الهافأذن لهافقالَتْ باني الله إنَّكُ أَمْرُتَ اليَّوْمَ بالصَّدفة وكانعندى حلى لى فأردتُ أن أتصدق به فرعم النه مسعود أنه و وَلَدَه أَحَقَّ مَن تَصَدَّفت به عَلَمُ مُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صداق ان مسعود زُو حُكُ وولدُكُ أَحَقَّ مَن تَصَدَّفت به عَلَيْهُمُ و عن أبي هُرَ يُرَة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسَ على المُسلم في فَرسه وعُلامه صَدَقَةً ﴿ عَن أَي سَعِيدِ اللَّهُ عَن مِن اللَّهُ عَن أَي سَعِيدِ اللَّهُ عَلَم وَاللَّهُ عَنْ أَل الله عليه وسلم حَلسَ ذاتَ يُوم مسورا الوحي المرابع على المنسبر وحلسنا حوله فقي الإن عما أخاف عليكم من بعدى ما يُفتَح عليكم من زهرة الدنيسا ساقط من نسخية الشرح وزينتها فقال رَجُلُ يارسولَ الله أو يَاتِي الخَدِيرُ بالشَّرْفَسَكَّتَ النَّي صلى الله عليه وسلم فقيل له العرق الكثير (حده) ماشاً نُكُ تُكُلُّم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاملُ فَرَأ يُناأنه بِنْزلُ عليه الوَّحي قال فَمسَع عنسه الرَّحَضاءَ فقال أَنْ السَّائلُ وكا نُهُ حَدَّهُ فقيال إنه لا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِو إِنْ عَبَّا يُنْبِتُ الرَّ بِدِيعَ يَقْتُلُ أويلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا المستدّن عاصرتاها استَفْلَت عَدِينَ الشَّمْس فَمُلَّطَّتْ و بالتورتَعَتُ وإنّ هـ ذاالمال حُصرة حُلُوة فَنعُ صاحبُ المسلم ماأعطى منه المسكين واليّيم واسَّ السَّيل أوكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه مَن يَأْخُذُه بغُير حَقَّه كالذي يَأْ كُلُ ولا يُسَّبِّع ويَكُونُ شَهِيدًاعَلَيه يوم القيامية في عن زينت الراقع بدالله بن مسعود رضى الله عنهما حديثُها الْمَتَقَدَّمُ قَريبًا وقالَتْ في هذه الرّواية انْطَلَقَتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَ أَهُ منَ الا تصارعلى الماب حاجمة امتل حاجبي فَرْعَلْينا اللَّ فَقُلْناسَ الني صلى الله عليه وسلم أيجزى عنى ان أنفق على زوجى وأيتام لى في حَرى فساله فقال نَعَم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ﴿ عن أُمّ سَلَّ قرضي الله عنها فالتّ قلت يارسولَ الله ألى أحر أن أنفق على بني أبي سَلَّمةً

(تنالوا) تبلغوا (البر) حقيقة أى الذي هو كال الخيرأ وهوالرجية والرضا والجنة (مماتعبون)أى من بعض ما تعبدون من المال أوما يعممه وغميره كبددل الحاه فيمعاوية الناس والبدن في طاعة الله والمهمة في سيمل الله (رها) خيرها (ع) سأكنية ومكسورة ومكسورة منولة ومنولة مصمومة كلمة تقال غندالرسا والاعماب بالشئأ والفغر والمدح انظر القاموس (رام) کالان أی دور م أى ربح صاحبه في الأخرة أومر بوح ففاعدل عمسني مفعول (الوحى)فاعل منزل وعلمه فعلمه زائب وتزلميل المفعسول (الرحضاء) أىلارأوا فىوح المسطق من الشري استنارة وحهسه بعسدان فهموامن سيكوته عنسد السؤال انكاره (فلطت) فألقت مهلارقيقا (عي) كان الظاهران يقالعنا وننفق وكذاماقها والحاب الكرماني بان السرادكل واحدد مناأ واكتفت في الحكاية بعال نفسنها لكن قال الكرماني فسه تظسروني روابة النسائي عالى أزواحنا واسامى

صدقات أموالهم (واعده) جع علا بفتين ما بعده الرجلمان السلاح والدواب وآلاث الحسرب أى كيف عنم حالاً الفرض وقد تطوع بوقف حسله وسلاحة وآلات الحر سالتي كانت التعارق على المحاهدان (ومثلها معها) أى وغليه فيكون الني ألزمه متضعمف صدفته كفدائه ببدرلهكون ذلك أرفع لقدره وأنبهلذ كره وأنقى الذبعنمه (خيرله الخ)فالحديث فضيلة الا كنساب بعمل المد فات كانترراعة فهدى أطيب المكاسب وأقضلها لعموم نفعها (فأنى) مدل فعيط الخ (خضرة) صفة لحذوف خيران أى ان هذا المال فى الرغمة فيسه اوحرض النف وسعلمه كروضة خضراء أوالمراد سنحضرة نفسالروسة ولاعب توافق المتدالجود الله برله في التذكير والتأنيث اذبحوزأت تقول هده الدارمكان طمتوريد نسم\_ه عدر استعاوه نفس) من غبر حرص عليه أوبسحاوة نفس المعطى والسياق بساء ـ دالاول (لاأرزأ) أىلاأنقصأى لأآخذاحدا أىمنأحد (مشرف) في المصنباح استشرفت الشئ رفعت المصرانظراليه وأشرفت عليه بالالف اطلعت عليه والظاهرأت المرادغب رمتعلق قلبك محصوله البك (ضعة) قطعة من اللهم أونتفة منسه \* أذل وجهه بالسؤال فسقط لمه فيفض

إِنْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَ فَلَكُ أَجُرُ مِا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِم ﴿ عِن أَبِي هُرَ يُرَة رضي الله عنه قال أَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيلَ مَنَّعَ ابن جيل وخالدُ بنُ الوليدوعيَّاسُ بنُ عبد المُطَّلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يَنْقمُ ابنُ جَيل إلا أنه كان فقيرًا فاغناه الله ورسول وأما حالدً فانكم تظلمون خالد اقداحتبس أدراعه وأعتده فيسبل الله وأقاالعباس بنع بدالمطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدى عليه صد قَةُوم مثلها معها ﴿ عن أبي سَعيد الله درى رضى الله عنه أنْ ناسَّامنَ الا أنَّصارِسَأ لُوارسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأعُطاهُم مُسَالُوهُ فأعُطاهُم مُسَالُوه فأعطاهم حتى تفدماعند وفقال ما يكون عندى من حرفان أدخر وعنكم ومن يستعفف بعقم الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء حيراً وأوسع من الصبر عن أبي هُر يُرَةً رضى الله عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نَفْسى بيده لأن أ يأخُدُ أُحَدُ كُم حَمْلَهُ فَيَحْمَطُمِ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرَلهِ مِن أَنْ يَأْتَى رَجَ لِلْفَيْسَالَهُ أَعْطَاهُ أُومَنَعَ لَهُ وفى رواية عن الزُّ بَيْرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فَيَا تَيَ يُحْزِّمَة حَطَّب على ظَهْرِه فَينيعها فَيَكُفُ اللَّهُ مِهِ اُوْجِهِهُ خُيرًا مِن أَنْ يَسَالُ النَّاسُ أَعْطُوهُ أُومَنَعُوهُ ﴿ عَنْ حَكَيم بن حزام رضي الله عنه قال سَالْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني عُسَالْتُهُ فأعطاني عُسَالْتُهُ فأعطاني عُقال ياحَكُيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضَرَةُ حُدُوةً فَأَنْ أَخَذُهُ بَعَالَوْهَ نَفْسٍ بُورِكَ لِه فيه ومَن أَخَذُهُ بِالسَّراف نَفْس لَم يُبِارِكُ لِمفيه وكان كالذي مَا كُلُ ولا يَشْدَعُ واليَدُ الْعُلْيا خُيْرِمنَ اليَد السَّفْلَى فقال حَكيم فَقُلْتُ يارسولَ الله والذي بَعَثَكَ مِا لَحَقُ لا أُرزَأُ أَحَدًا بَعُدلَكَ شَيْاً حتى أَفَارِقَ الدُنْ ياف كان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكمًا إلى العطاء فيأني أن يقبله منه ثم إن عرر وضى الله عنه دعا وليعطيه فَأَيَ أَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ شَدِياً فَقَالُ عَرُ إِنَّى أُشْهِدُ كُمْ يِامَعْشَرَ الْسَلِينَ عِلَى حَكْمٍ أَنَّى أَعْرِضُ عليه حَقَّهُ من هذا الني مفياني أن يأخذ مفدل يرزأ حكيم أحدامن الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم حَى تُونَى ﴿ عَنْ عُرَبِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطيني العَطاءَفَا قُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِليهِ مِنْ فقال خُذَّهُ إِذَا حَاءَكَ مِنْ هذا المَال شَيْ وأُنتَ غَيْرُ مُشرف ولاسائل فَدُهُ ومالا فَلا تُتُبِعُهُ نَفْسَل ﴿ عنعيدالله من عُرَرضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يَزالُ الرَّ حُلُ يَسْأَلُ الناسَ حتى يَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ لَيْسَ في وَ حُهِ عِمْزُعَةً كُمْ

بذلك في الحشر و بتاذي بالشمس أكترمسن وجهمه لحم (أخرصوا) أحزروا تمره أى قدروه (ملكأيلة) اسمه وحنا بضم الثناة التعتب وفقع الخاءالمهملة وتشديد النون امن ومة اسم أمه العلياء كمسراء وأسلة اللاهقدعية بساحل المحر (بصرهم) اىسلدهم والمراد مامان أهل يحرهم لاتهم كانواسكانا بساحل العرعلى ماالترم من الليز بة (حدديقتك) الحديقة البستان والمراد عرهاأى إلغ عرها (طابة) من أسجاء المدينة (حسل) (عينا) حقيقة ولاينكر وصف الحادات عب الرسول فقدحنت الاسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلموهم والقسوم حنيها حى سكنها وقد حاءان عرا كان ســـلرعليه قبل الوحى بلجسع أجراءالمدسة تعب موتحن الى لقائه حال مفارقته الماها اذالذى أوحد الاشيا الامن سي لابعز في اعدادرا كها ومحستها لحميمه (السماء) المطرد كراليل وأريد الحال (عبريا) ماسسقى السلل الحارى في حفر وتسمى المفرة عاثورالتعثر المارج الدالم يعلمها (من غره) د كرالجيءمنه بعد المحيء به وهما متالزمان وانتعابرامفهوما

وقال إنّ الشُّمسَ تَدْنُو بَوْمَ القيامَة حتى يَبْلُغُ العَرَقُ نصفَ الا أُذُن فَسْنَمَا هُمْ كَذَلكُ استَعالُوا ا با حدّمَ عُم يُوسَى عُم يَ مُدَ صلى الله عليه وسلم الله عن أبي هُرَيْرَة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَيْسَ المسكين الذي مَلُوفَ على الناس تَرَدُّهُ اللَّقَمَّةُ واللَّقُمَّتان والمُدرَّةُ والمدر تان ولكن المسكين الذي لا يحدد غنى معنيه ولا يفطن له فيتصدد في عليه ولا يعوم فيسال الناسَ ﴿ عِنْ أَنِي مُدَّلُ السَّاعِدِي رضى الله عنه قال غَرَّ وَنَامَعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم غُرْوَة تُدولَ فَلَا ما وادى القُرى إذا الرَ أَفْف ديقة لهافقال الذي صلى الله عليه وسلم لا صحابه انرُصُواو برص رسول الله صلى الله عليه وسلعَشرَة أُوسُق فقال لها أحصى ما يَخْرُ جُ منها فَكَا أَتَدِينا تُبُولَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُهُ وَ اللَّيْلَةَ رَجَّ شَدِيدَةً فَذَيْقُومَنَّ أَحَدُّومَن كَانْ معه بَعيرٌ فَلَيْعَقَلُهُ فَعَقَلْنَاها وهَبْتُرِ يَحْشَدِيدَةً فَقَامَ رَحُلُ فَالْقَتَهُ يَجَدَّلُ طَيْ وَأَهْدَى مَاكُ أَيْلَةً لَانْبِي صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بيضاءوكساه برداوكتب له بجرهم فلاأتى وادى القرى فال المرأة كم عاءت حديقتك فالت بالتسغير والدريعة التكبير عشرة أوسق حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنى متعلل إلى المدينة فَ-ن أرادمنكُم أن يَسَعَلَم عَ فَلْتَعَلَّلُ فَلَا الشَرفَ على المدينة فالهده طابة فَلَا أَرأى أُحُدُ دَاقال هذاجبيل يحبّناو تُعبّه ألا أُحبر كم يخدير دُورالا أنصار قالوا بكي قال دُور بني العارم دُور بَني عَبدالا شمل مُدور بني ساعدة أودور بني الحرث بن الخرر جوفى كل دُور الا نصاريعني خَيرًا ﴿ عِنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنُعَرَّ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سَقَت السماء والعُيُونُ أوكانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وماسُقِيَّ بِالنَّصْحِ نَصْفُ العُشْرِ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللّه عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نُوتَى بالمُسرعند صرام النَّفل فَعِدى عَدابِمَ وهذامِن مُسرِهِ حتى يَصِيرَعَنْدَهُ كُومًا مِنْ تَصْرِ فَعَلَ الْمُسَنُ والْمُسَيْنُ رضى الله عنهما يَلْعَبَان بدَاكَ التَّمْر فأخَد أَحَدُهُ مِاتَمْرُةً فَعَلَها في فيه فَنَظَرَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخر جهامن فيه فقال أَمَاعًا مَا أَنَّ آلَ مُ دلا يَأْ كُلُونَ صَدَفَةً ﴿ عَنْ عُرَّ رضى الله عنه قال جَلْتُ على فرس في سبيل الله فاضاعة الذي كان عند واردت أن أشر به فَطَنْنت أنَّه بيعه برخص فسالت الني صلى الله اعليه وسلم فقال لاتشتره ولاتعد في صدّقتك وإن أعطا كه بدرهم فان العائد في صدّقته كالعائد فَ قَيْنَه ﴿ عِن ابْ عَبَّاسِ رضى عَبْما قال وَجَدَالنِّي صلى الله عليه وسلم شاةً مَيَّنَةً أُعْلَيْم

مَوْلا مُّلَهِ وَنَهَ رضى الله عنهامن الصّدَقة فال النبي صلى الله عليه وسلم هَلَا انتّفَعْتُم بحلدها فالوا إنها مَيَّنَةً قَالَ إِنَّا حُرَّمَ أَكُلُهَا ﴿ عَنِ أَنْسُ رَضَى اللَّهُ عَنِهِ أَنَّ النَّي صَلَّى اللّه عليه وسلم أَنَّ الْحُم تُصدَقَ به على رَبَّةَ فقال هُوَعَلَمُ اصدَقَةً ولناهَديَّةً ﴿ حَديثُ مُعادُو بَعْثُهُ إلى الْمَـن تَقَدَّمَ وفي هذه الزواية واتَّق دَعُومًا لمَنْلُوم فانَّهُ ليسَ بْيَنَّهُ و بَيْنَ الله حِمَابُ ﴿ عَنْ عَبْدَ الله بِن أَبِي أُوفَى رضى الله عنهما قال كان الذي صلى الله عليه وسلم إذا أناه قَوْمُ بصَد قَمَم قال اللهُمْ صَلْ على آل فُلان فأنا أُم إِي بِصَدَقَتِهِ فَعَالَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى ﴿ عَن أَبِي هُرَ يُرَةَرضي الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ رَجُلامن بني إسرائيلَ سَألَ بَعْضَ بني إسرائيلَ أَن يُسلَّعُهُ أَلْفَ دينار فدقعها إليه نفرج في العرف لم يجدم كمافأ خدخشمة فنقرها فأدخل فها الف دينار فرمي سها في البَعْرِ فَوْرَيحَ الرِّجُلُ الذي كان أَسْلَفَهُ فاذا بالخَشَبَةَ فأخذُ هالا هم وحَطَبَافَذَ كَرَ المديثُ فكَ نَشَرَهاو حَدَالمالَ ﴾ وعنه أنضارضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العُماء جُمارُ والمُثْرُ جَمَارُ والمُعدنُ جُمَارُ وفي الرّ كازالجُسُ ﴿ عن أَبِي جَمِيدِ السَّاعدي رضي الله عنسه قال استَعُمَّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا منَ الاستعلى صَدَقاتَ بَي سُلَيم يُدَّعَى ابنَ اللُّهُ يَهُ فَكُمَّا عَامَهُ ﴿ عَنُ أَنَّس رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَدُوتُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَبدالله س أبي طَلْعَة الْمُنكَلَّهُ فُوافَيتُهُ في يده المدسم يسم إبل الصدقة

## ( يسم الله الرجن الرحيم )

#### ( أبواب صدقة الفطر )

عن ابن عَرَرض الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكاة الفطر صاعاً من مَدر أوصاعاً من شعير على العَسْد والحروالذّ كروالا أنتى والصغير والكَسِيرمن المُسلِين وأمر بها أن تُولي من الله عنه قال كنا أن تُولي من الله عنه قال كنا في من أي سله عبد الخدري رضى الله عنه قال كنا في من أي سله عبد الخدري رضى الله عنه والربيب في عن ابن عَر رضى الله عليه وسلم يوم الفلر صاعام ن طعام وكان طعام الله عليه وسلم صدقة والا قطر صاعام ن شعير أوصاعام ن تم رضى الله عنه والدكم يروالحر والمملوك

(القدعوة الظلوم)أى تعنب جدع أنواع الظلم لئدالانعوعلمك المطاوم (سنه) أي المظاوم ولا بي درسماأى دعدوتهأى وان كان المظملوم عاصما خرج أحدد عوة المطلوم مستحيابة وانكان فاحرا ففعوره على نفسه وليس الله عاب يحميه عن خلقه (أي أوفى)اسمه علقمة منالا انالرث الاسلى هوآحر من مات من الصحامة مال كوفة سنةسبع وتمانين وقول المناوى أوفي بفتحات سهو (آل أبي أوفى) ريدأبا أَوْفِي تَعْسَمُ لَانَ الآلَ اللق على ذات الشي كم قال عليه السلام عن أبي موسى الاشعرى لقدأوني من مازا من من اسير آل داود برند داود نفسه (العماء) أي المسم لأنها لانتكام أى وحها (حبار) أىهدرغير مضمون اذار بطتر بطا عنعهاعادة أوأغلق علهما كذاك فلاصمان على ربها فهاأتلفت بانفلاتهاليلا أوتهارا ولوعادية انظر تفضل المسلة بالقدقة وكذامسلة البدر (اللتبية) أمه أوهو بفتم اللام والمثناة أوبضم اللام وفقع المشاءا مععمداللهمن بي ليث من الارد (المسم) حددة يكوىما

(1:1)

# ( سم الله الرجن الرحيم )

### ( كتابوحوب الجوفضله )

﴿ عنا بن عباس رضى الله عنهما قال كان الفَضْلُ بنُ العَبَّاس رَديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عُاءَت امرا مُمن حَمْع عُعَل الفَصل مِنظر البُهاو تَنظر إليه وحَعل الني صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهُ الفَصْلِ إِلَى الشِّقِ الا تَحْرِ فقالَتَ يارسولَ الله إنّ فَر يضَّةَ الله على عباده في الحَجّ أَدْرَكُتُ أَنْ سُحُا كَبِيرُ الأَيْسُبُ عَلِي الرَّاحِلَّةُ أَفَّا جُعْنَهُ قَالَ نَعَمُ وَذَلَكَ فَي حَبُّ الوَّاع ﴿ عنا بن عُرَ رضى الله عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ير تُكَبُر احلتَهُ بذي الحُلَيْفَةُ مُ مُلّ حِتَّى تَسْتُوىَ بِهِ قَاءً عَنْ أَنْسِ رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعلى رَدْل وكانت زاملَتُهُ ﴿ عن عائشةً أُمّ المُؤْمنينَ رضى الله عنها أنبًّا قالَت يارسولَ الله رَى الجهاد أفضل الا عَالَ أَفَلا تُحاهدُ قال لالكُنّ أَفْضَلُ الجهاد جَّمَبرُورٌ ﴿ عن أَبي هُر بِرَةَ رضي الله عنه قال سَمِعت الني صلى الله عليه وسلم يقول من جالله فلم يرفث ولم يفسق رحم كيوم ولدته أمه عنابن عبّاس رضى الله عنه ما قال إنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لا هل المدينة ذا الحليفة هولا مل الشَّام الْحُفَدَة ولا مُل نَجْد قُرْنَ المَّنازل ولا هل الْمَنَّنَ يَلَـ لَمْ هُنَّ الْهُنَّ ولَم نَ أَيَّ عَلَيْم نَّ مَنْ عَـيرهن من أرادا للج والعمرة ومن كان دون ذلك فين حَيثُ أنشاحي أهـل مكَّة من مكَّة عن عبد الله بن عَرَر ي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالرّطعاء التي بذي الْحَلَّيْفَةُ فَصِّلَّى بِهِ وَكَانَ عِسدُ اللَّهِ مِنْ عُرَرضي الله عنهما يَفْعَلُ ذلك ، وعنه رضي الله عندان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَخُرُبُ مِنْ طَرِيقِ الشَّيَرِّةُ ويَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسُو إِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَرَج إلى مَكَّةُ يُصَّلَى فَمُسْعِد الشَّعَرَةُ و إذارَ حَدَّعَ صَلَّى بذى الْحَلَيْفَة سَمُّن الوادى و باتَ حتى يُصْبِح ﴿ عَنْ عَرَ رضى الله عنه قال مَعْتُ النَّيْ صَلَّ الله عليه وسلم وادى العقيق يقول أتاني الليلة آتمن ربي فقال صل في هذا الوادى المارك وقُل عُرةً في حُمّة ﴿ عن الله عَمْرُ رضى الله عنهماءن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رُوّى وهومُعَرّس بذى الْحَلَّيْفَة سِطْن الوادي قِيلُ له إِنْكَ سِطْ اءم ماركة ﴿ عن يَعلَى مِنْ أُمِّيةٌ رضى الله عنه أنه قال العمر

(خيم) غيرماصرف العلمة فيهالو زن المتبرعندهم (قال نعم) فيدحوارالج عن الغير ومنعه مالكمع الدراوى الحديث لانه رى أنالج من الاعمال المدنية كالصلا الانقبل النماية ولم يعيمه عل أهل الدينة حتى بأحذيه (زاملته) عاملته وحاملة متاعه لان الزاملة المسيرااذي يستطهريه الرحل لحل متاعه وطعامه فاقتسدى أئس بهعليه الصلاه والسلام وقدروي جالارارء \_لى الرحال وفى الحديث توك الترفه حيث حعلمتاعه تحته وركب فوقه (قاللا) سقط لفظ لالايدر (رؤت) بحاسم أو يفعش وقال الازهرى الرفث كامة عامعة الكل ماريده الرحل من الرأة (ولم نفسق) لم دأت بسيلة ولامعصية (كيوم والدره أمه) أىعادبلادنىسن الصغار والكار والسعات كاكان كذلك حنولادة أمهله وينيوم على العم لاضافت مليى (الشعرة)أى التي عند مسحد دى الحليف (المعرس) بالمهملات والراء مشددة مفتوحة لرول المسافر أخرالليل أومطلقا وهوأسفل من مسعد ذي الجليفة فهو أقسرب المدينة (و بات الح) أي مذى الحليفة ثم متوجه الى المدينة لتلايف أالناس

رضى الله عنه أرنى النبي صلى الله عليه وسلم حين يُوحى إليه قال فَبِينُمَ النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه أفرمن أصحابه عامه ورجل فقال مارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو مُتَضْمَعُ بِطِيبِ فَسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً فَاءُ والوَحْيُ فاشارَعُرُ رَي الله عنه إلى فيتتوعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تُوب قد أظل به فادخات رأسي فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم مُحُرَّر الوَّجه وهو يَعْمُ مُ سُرى عنه فقال أين الذي سَالَ عن العُمْرة فأتى مرجل فقال اغْسل الطيب الذي بِكَ مُلاتَ مَرَّاتِ والْزعُ عَنْكَ الْجُبْدة واصْنَعْ في عُرَتكَ كاتَصْنَعُ في حُبَّدك عنعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنه اقالت كُنْتُ أُطِّيبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا حرامه حين يُحرمُ ولحله قَبلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ ﴿ عن ابن عُرَرضي الله عنهما قال سَمْعَتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُلَمَّدًا ﴿ وعنه رضى الله عنه قال ما أَهَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند دالم عدام في مسعد ذي الحكيفة عنا بن عباس رضي الله عَهِما أَنْ أُسامَةَ كَانْ رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةً إلى المُزْدَافَة مُ أَرُدَفَ الفَصْلُ من الْمُزْدَلْفَة إلى منى فَكَالَاهُما قال لَمْ يَزَلِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُلِّي حتى رَعَى جُرَّةً العَقبة ﴿ وعنه رضى الله عنه قال انْطَاقَ الني صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدماتر جلوادَّ هن ولبس ازاره ورداءُهُ هُوَ وأَصِيابُهُ فَيلُم يُنهُ عَن شَيَّ مِنَ الا رُدية والا أُزْر تُلْبُسُ إِلَّا الْمُزَّعْفَرَةُ التي تَرْدَعُ على الجأد فأصبح بذى الْحُلَيْفَة رَكَبَرَاحِلَة حتى استوى على المبدداء أهَلَّهُ وَاصْحَابُهُ وَفَلْدَيْدَتَ وَوَالْكَ الخُيْس بَعْينَ من ذي القَعْدَة فَقَدَم مَكْةً لا ربع ليال حَلُونَ من ذي الْحِية فطاف بالبيت وسَعَى بَيْنَ الصَّفاوالْمرُوَةُولَمْ يُحَلَّمنُ أُجل بدُنه لا نُهُ قَلْدَها مُ مَرَّلَ بِأُعَلَى مَكَّةَ عَنْدَ الْجُون وهومُ هل بالحَجو لَمْ يَقْرَ بِالدَّعْمَةُ بَعْدَ طُوافِهِ مِهَا حَتَى رَجْعَ مِنْ عَرَفَةَ وأَمَرَ أَصِيابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالنَّيْتِ و بَيْنَ الصَّفَا والمروة عمية صروامن روسهم عجلوا وذاك كن لم يكن معه بدنة فلدهاومن كانت معه امرأته فَهِ ـ كَالُ وَالطِّيبُ وَالشِّيابُ ﴿ عَنْ عَبْدَاللَّهُ بِنْ عَرَرُ رضى الله عنهما انَّ تُلْبِيَّةً رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَبِيْكَ اللَّهُمَّ لِبَيْكَ لَبَيْكَ لِأَمْرِيكَ لِكَ لَئُ لَئُ لَبِيْكَ إِنَّ الْجَدُوالنَّعْمَةَ لَكَ والْمُلْكَ لِاشْمِ مِنْ لَّكُ ﴾ عن أنَّس رضي الله عنه قالَ صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونَحُن معه بالمَد ينَّة النُّلهُ أربعاوالعصر بذى الحليفة ركعتين عمات ماحتى أصبح عمركب حتى استوت به على السيداء جد

(نغط) يترددنفسه من شدة ثقل الوحى (سرى ونه) کشف عنبه شد، آ فشياً (ثلاث مرات) مفعول اغسل لالفقال استدل بفعلي منع استدامة الطيب بعد الاح املام بغسل أثره منالثون والبدن لعموم قوله اغسل الطم الذي مل وهوقول مالك ومحسدن الحسسن (تردع) أى تلطيخ لا بسها بأثرها حال كون الاثر مستقرا على الجلد (نن أحل بدنه) ادلا يحور لصاحب الهدى ان يتجال حي سلغ الهددي محدله (ليدك) احالة لك بعداحالة فليس القصد المرتن فقط المالتكثير (عن ابن غررضى الله علم ما أنه كان بلبي الخ) كذا في نسخة الغرى و نسخ المتن التي بيدى والذى في العنارى كان ابن عرر رضى الله عنه ما اذاصلى بالغداة بذى الحليفة أمر (١٠٨) براحلته فرحلت غركب فاذا استوت به استقبل القبلة قاعما غم يلبي حتى ببلغ المرم

الله وسَعْ وكَبْرَعُ أَهَ لَ يَحْجِ وعُمْرَة وأَهَلَ الناس مما فَلَا أَعَد منا أَمْرَ الناسَ فَالْواحتي كان يوم التُّرُو يَةَ أَهَلُوا بِالْحَيْمِ قَالُ وَيَعَرَّ النَّي صلى الله عليه وسلم بَدَنات بيَّده قياماً وذَّ بَحَ رسولُ الله صلى الله (موسى) قبل السواب إعليه وسلم بالمدينة كبشين أملَة بن عن ان عَررضي الله عنهما أنه كان بأبي من ذي الحكمنة فاذا بَلَغَ الْحَرَمُ أَمْسَكَ حَتَى إِذَا حَاذَى مُوى بِأَتَ فِيهِ فَاذَا صَلَّى الْغَدَا وَأَعْتَسَلُ و زَعَمَ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذلك على عن اس عُمَّاس رضى الله عنهما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسد المامُوسَى ف كَا نَيْ أَنْكُرُ إليه إذا أَنْحَدَرَ فِي الوادِي يُلَبِّي ﴿ عَن أَبِي مُوسَى رَضَى الله عنه قال بِعَنَّنِي النِّي صلى الله عليه وسلم إلى قُومِي بالمَّن فِينُتُ وهو بالسَّطِعاء فقال بما أَهُلَلْتُ قلتُ أَهُلَلْتُ كَاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هَلْ مَعكُ من هَدى قلتُ لا فَأَمْرَ فِي فَطُفْتُ بِالْمِيْتِ وبالصَّفا والمروة عُمَّامَ فِي فَاحْلَاتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةُ مِن قُومِي فَسَطَنْنِي أُوغَسَلْتُ رَأْسِي فَقَد مُعْرَرضي الله عنه فقال إِنْ نَأْحُدُ بَكِمَا الله فانَّهُ مِا مُرُّناما لقمام قال الله تعالى وأعمر العُمر وَلله وإنْ نَأْحُدُ رسنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنه لم يَحِلُّ حتى نَحَرَ الهَدَّى ﴿ عن عائشةَ رضى الله عنها حَدِيثُها فى الجَيْحَ قَدَ تَقَدُّمُ فَالْتُفَهِدُهُ الرِّ وايَّةِ خَرَجُنامَعُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أشهرا كَيْجِ ولَّيالِي المَيْجِ وحُرِم الحَيْجِ فَنَزِلْنَا بِسَرِفَ قالَتْ فَورج إلى أصحابه فقال من لم يَكُن منسكُم معَده فدى فأحب أَنْ يَحْعَلَها عُرَةً فَلْمَفْعَلُ ومَن كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فلا فالتَّفالا "خددُم اوالتَّاركُ لهامن أصابه قَالَتُ فَأَمَّارِسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ورجالُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَ- كَانُوا أَهْلُ قُوَّة وكان مَعَهُمُ الهَدْي فَلَمْ يَعْدرُ واعلى الْعَمْرة وَذَكُر ما قَ الديث ﴿ وعنها رضي الله عنها في رواية فالتُ حَرَّجنامُع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نُرَى إلا أنه الحَيْمُ فَلَا أَنْه الحَيْمُ فَلَا أَنَّه الحَيْمُ فَلَا أَنَّه المَا قَدَمُنا الله عليه وسلم مَن لم يَكُنْ ساق الهَدَى أَنْ يَحِلْ قُلْمَن لم يَكُنْ ساق الهَدَى ونساؤُه لم يَسْقُنَ فأُحُلُنَ واكتُ صَعْنَةُ ما أُرانِي إلا حابسَتُم م فقال عَقْرَى حَلْقَ أَوْما مُفْت بِوْمَ الْخُر قالَتْ قُلْت بلّي قال لا بأس انْفرى ﴿ وعنها في رواية أُخرَى فالتُخرَ جنامَع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام جمة الوداع فَينَّامَنْ أَهُلِّ بِعُمْرَةُ وِمِنَّامَنْ أَهُلَّ حَجَّةً وَعُرَّةً وِمِنَّامَن أَهَلَّ الْحَجِّ وَأَهُل وسولُ الله صلى الله عليه

غ عسالحي اذاحادي طوى بات محي صعفاذا ملى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله فعل ذلك عيسىلانه حىسىنزل حكا بشرع المسطق وأحس مانه لافرق بينهما اذلامانع منأن ععل الله لروح موسى مثالارى يقظمة وقدرأى لسلة الاسراء موسى بصلى قائما في قرره (فكانى) كدافىنسم المتنبالفاء وفىالعماري حذفها وحوزات مالك حددها في السعة (عا أهالت) بالبات ألف ماالاستفهامية على القليل كيذاني الشرح وفي نسط المتن بدون ألف على المكثير (فقدمعر) أى زمان خلافته لافي فالوداع كا بسين في مسلم والحتصره المؤلف ولفظ مسلم أتيت اس أة من فيس ففات رأسي ثمأهلات بالحبج فسكلت أفتى به الناس حتى كان في خلافةعر رضى الله غنه فقالله رحل اأباموسي أو باعبد الله بن قيس رويدك بعض فتساك فانكلاتدوى ماأحدث أميرالمؤمنين في النساك بعدك فقال بأأج االناس من كنا أفتيناه فتيا فلستدفان أمسرا لمؤمنين

قادم على كائتموابه قال فقد معرفذ كرتاه ذاك فقال ان الخ (عقرى حلق) يكتبان بالف مقصورة وسلم المعرب فتطلقها والاربد المتأنيث فلا بنونان أي عقرها الله في حشدها وجلقها أي أصابها وجمع في جلقها أوجلق شعرها كلمة السعت فها العرب فتطلقها والاتربد

وسلما لَحَجِ فَأَمَامُ أَهَلَ الْحَجِّ أُوجَعَ الْحَجِّ والعُمْرَةَ فَلِم يَحَلُّوا حَي كَان يومُ النَّمْر ﴿ عن عُمَّانَ رضى الله عنه أنه نه كي عن المُتَعَة وأن يُحمَع بَيْنَهُما فَلَارَأى عَلَى رضى الله عنه ذَلك أهل بهما لَبِيكَ بِعُمْرَةُ وَجَهِ قَالُ مَا كُنْتُ لا تُدَعُسُنَّةُ الني صلى الله عليه وسلم لقُول أحد في عنابن عَباس رضى الله عنه ما قال كانواير ون أنّ العمرة في أشهر الحَم من أ فَر الفُعُور في الا رُض ويَعْعَلُونَ الْعَرْمَ صَفَرًا ويَقُولُون إذابَرا الديرُ وعَفاالا أَثَرُ وانْسَلَخَ صَفَرْحَلَت العُمْرَةُ لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلن بالحج فأمرهم أن يحفكوها عرة فتعاظم الله عندَهُم فقالُوايارسولَ الله أى الحل قال حل كله في عن حَفْصَة زُوج الني صلى الله عليه وسلم ورضى عنداأتُها فالتُيارِسولَ الله ماشَأْنُ الناسحَد أوابعُمْرَة ولم تَعْلَلْ أَنْتَ مِنْ عُرْتَكَ قال إني لَبْدَتَرَأْسي وَقَلْدَتُ هَـدي فَلا أَحل حَي أَنْحَر ﴿ عن إِن عِباس رضي الله عنهما أَنْهُ سَأَلَّهُ رَجُلُ عن المُّمَتِّع وقال مَهانى مَاسَ عند فأمَرَ أبه قال الرَّجُدلُ فَرَأَيْتُ في المَّنام كا أنْ رَجُد الأيقولُ لي يَجْ مَبرُ وروعُرَةُمْتَعَبالَةً قال فأخبرتُ ابنَ عَبّاس رضى الله عنهما فقال سنةُ الذي صلى الله عليه وسلم عنجاب بنعبدالله رضى الله عنهما أنه جُمّع النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمُ سَاقَ البُدُن مَعَهُ وقددا مأوابا كميم معرد افقال لهم أحلوامن إحرامكم بطواف البيت وبين الصفاو المروة وقصروا مْ أَقَيْ وَاحَلالًا حَيى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُو يَهْ فَأَهَلُوا بِالْحَيْرِ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدَمُتُمْ مِامْتُعَةُ فَقَالُوا كَيْفُو تَجَعَلُها مَتْعَةً وقد دسمينا الحَجْ فقال افعَلُوا ما أمر تَكُمْ فَالُولا أَنَّى سُقْتَ الْهَدْ يَ لَفَعَلْتُ مثل الذي أَمْرُتَكُمْ وَلَكُنُ لا يَحَلُّ مِنَي حَرامٌ حتى يَدُلُغُ الهَدَى تَعَلَّمُ فَفَعَلُوا ﴿ عن عَمْرانَ رضى الله عنه قَالَ مَنْ عَناعلى عَهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ونَرَلُ القُرآنُ قال رَجُلُ برأَ يه ماشاء عنا بن عُرَرضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دُخُلُ مَكَّةُ من كَداء من الثنية العلياالتي بالمُطْعاء وخَرَجَ منَ النَّنيَّة السَّفْلَي ﴿ عن عائشة رضى الله عنما فالنَّسَأَلْتُ الذي صلى الله عليه وسلمعن الجَدْرِ أمن البَيْت هوقال تَعَم قُلْتُ فَاللَّهُم لَم يُدْخلُوه فِي البَيْت قال إِنْ قَوْمَك قَصّرت بمم النَّفَعَةُ وَلَتْ فَا شَانُ مَا بِهِ مُرْتَفَعًا قال فَعَلَ ذَلك قَوْمُكُ لَيد حَلُوا مَنْ شَاوُّا و يَسْنَعُوا مَنْ شَاوُّا و يَسْنَعُوا مَنْ شَاوُّا وَلُولًا أَنْ قومك عديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر فأوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألص ق إِبَّهُ بَالا رُضِ ﴿ وَفَرُ وَا يَهُ عَنْهَا رَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم قال لولا أنَّ قُومَكَ

حقيقية معناها فهيي كتربت يداه (وا) بلاهمز أويه أفاق (الدير ) الجرح د اصطاحاك الافتاب أومن حيال الاحال أومن نقر غراب مشلافي ظهرالبعير (وعقاالائر) أى ده ما أرسيرا للاجمن الطيريق وانجعي بعيد رجوعهم لوقوع الامطار وغيرها لطول الابام أو دهبأثر الدبر ولاي داود الارسل الذى حلق مالرحال (رابعة )صفة لمدوفاي لىلة (مهلين)ملين (رحل) اسمه نصر منعران الضبعي (قال الرجل) أى نصر (قال حل برأيه) هوعمر أس العطاب لاعشمان بن عفانلان عرأول منعي عن المتعة فكان من بعده تابعاله فىذلك فني مسلمات ابن الزير كان بنها وانعماس بأمرجافسألوا حامرا فأشارالي أتأولس نم-ق عنهاعر ( كداء) مصروف على ازادة الموضع أوممنوع على ارادة البقعة العلمة والتأنيث (الجدر) لابىدرانلدار

حديث عَهد بحاهلية لا مرت بالميت فهدم فانحات فيهما أخرج منه والزَّفته بالا رض وحعاته مارين بالمأشر قياوبا بأغر بيافَ لغت به أساس إبراهيم ﴿ عن أسامة بن زيدرضي الله عنهما أنه قال يارسولَ الله أين تَنزلُ في دارك بمكمة فقسال وهل ترك عقسل من دباع أودور وكان عقسل ورث أباطالبهُ وطالب ولم ترثه حَفقر ولاعَلَى رضى الله عنهما شَيالًا لا تَهما كانا مُسلَدين وكان عقيلُ وطالب كافرين ﴿ عن أَبِي هُرّ مُرَّةُ رضى الله عنه فال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين أرادً قُدُومَ ﴿ مَّا مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ مَا اللَّهُ اللَّ الْحُصَّبَ وذلك أَنْ قُرِيشًا وكنانَة تَعَالَفَتْ على بنى هائِم و بنى المُطَّلب أنْ لا يُمَا كُوهُم ولا يُسايعُوهُم حتى يُسَلُّ وا إِلَمْ مُ النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ عن أَبي هُرَيْرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله إعليه وسلم قال يُحَرِّبُ الكَعْمَةُ ذُوالسُّو يُقَدِّينُ مِنَ الحَيْسَةِ ﴿ عَنِ عَاشَةً رَضَى الله عنها قالَتُ كانوايصُومُونَ عِاشُو راءَقَمْلَ أَنْ يُفْرَضُ رَمَضَانُ وكان يومَّا تُسْتَرُ فيه الْكَعْسَةُ فَلَا افْرَضَ اللهُ رَّمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءً أَنْ يَصُومُهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءً أَنْ يَثَّرُكُهُ ا فَلْيَرْكُهُ ﴾ عن أبي سَعيد الحُدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعدن البَيْتُ وَلَيْعَمَّرُنْ بَعُدُدُ وَجِيالُحُوجِ ومَأْحُوجٌ ﴿ عَنَا مِنْ عِبَاسِ رضي الله عَنْهُمَا عِنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال كَا نَيْ بِهُ أَسُودًا فَيْمُ يَقُلُعُها حَرَّا عَلَى عَنْ عَرَ رضى الله عنه أنه حاءً إلى الْجَرَالِا سُودَفَقَالَهُ فقال إنى أعدلم أَنْكَ حَرَّلا تَضْرُ ولا تَنفَعُ ولولا أَنَّى رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وَوحدوا الصادق الصدوق الوسلم يُقَدُّلُكُ مَا قَدْلُكُ مَا قَدْلُكُ فَ عَنْ عَبْدالله مِن أَنْ أُوفَى رضى الله عنه قال اعْمَا رَسولُ الله صلى الله عليه وسام فطاف بالمدت وصلى خَلْفَ المقام رَكْعَتَين ومَعَهُمَن يَسْتُرهُمن الناس فقال له رَجُلُ أَدَّخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكُعْمَةُ قال لا ﴿ عنا بن عباس رضى الله عنهما قال إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَناقَدم أَن أَن يَدُخُلُ البَيْتُ وَفِيهِ الاسلمةُ فَأَمْرَ مِا فَأُخُر حَتْ فأحر حواصو رة إبراهم وإسمعيل فايدم ماالا زلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أماوالله قدعا وا أجمالم يستقسم الهاقط فدخل البيت فكبر في نواحمه ولم يصل فيه وعندرضى الله عند قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم أ عليكم وقدوهنهم عى يترب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الا شواط الدُّلاتَهُ وأن

(عقبلال) ورثعقبل وطالب أباهما أباطالب واسمه عددمناف لكفر الجميع (وكنانة) عطف عام على خاص لان قريشا من ولد النظر من كنالة وأما كنان فأعقب منغير النضر فكل قرشي كناني ولاحكس (حتى يسلموا الخ) كتموالدلك كتاما يخط منصور سعكرمة العبدرى فشلت يده أو معط بغيض ابن عامروعالقوه في حوف الكعمة فاشتد الامرعلي بتي هاشم وبني الطلب الشعب الذي انحاز واالمه فبعث الله الارضة فلمست كلمافهاس حوروطه و بق ما كان فيها من ذكر الله فاطلع الله رسوله عالى ذاك فاحر بهعه أياطالب فقال لهم ذاك وقال ان كات ا سُ أخى صادقا رعدتم عن سوراً کوان کان کافیا دنعته اليك قالوا أنصفتنا قد أخر بالحق فسقط في أيديم-مونكسواعلى روسهم ( دقدم ) ريدالني أى وأصحاله وحسلة وقد وهنهم حالمة أى حالة كون الجيء وهناة لهم ففاعل بقدم مستتر ولايي دربدل وقدوف دبالفاء فاعلىه وحلة وهمم أىأضعفهم في الرفع صفة وفدوضمير الهالسان (يترب) اسم المدينةفى الحاهلية

(والربيل) بالنصب تحو مالكور يداوروى والرمل ماعادة اللام (راءينا) ورن فاعلنا أى أر ساهم بذلك أناأ قوياءلا بحرعن مقاومته مولانضعفعن محاريم (المن) أي أتبدح السنةوا تزك الرأى وكانه فهمس كثرة السؤال الندريج الى الترك المؤدى الىعدم الاحترام والبعظم المطلوب شرعا (انه توضأ) مدخول انفى علرفع خبر أتمن قولها ان أول شئ (مثله) فكانأولشي دأ مه الطواف ثم لم تسكن فعلة كلمهما عرة فعلمن هذا أنماذها المعاسعاس مخالف لفدعل الندي وصاحسه وأن أمره السابق أصحابه ال بفسطوا عهم فعع اورعره حاص بهـمأونسخ وانمن أهل مالحج مفردا لانضره الطواف النيت (قدد) خذف منصوبه كمذافي الشرج وفي نسم المن قده أىقدارشرطلقا ولاك سنده فاتربط السير سده وطوافكا مقترنين مين فعل الشيطان (لايحم) لانافية (فاستسمق) كذا بسينين في الشرج وأصله والذي في نسخ المن فاستقى واحدة أى طلب الشراب

يم-شواما بين الرُّكُنين ولم يَعنعه أنْ يَأْمُرُهُم أَنْ يَرْمُ أُواالا شُواطَ كُلُها إِلَّا الْأَبْقَاءُ عَلَم م عن ابن عُرَرضي الله عنه ما قال رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسل حين يَقْدَمُ مَكَّمَة إِذَا أَسْتَـكُم الرَّكنّ الا سُودَا وْلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُ ثَلَا تُدَّا مُوافِ مِنَ السَّبِع ﴿ عَنْ عُرَ رَعَى اللَّهُ عَنْ مُ أَنَّهُ قَالَ فَالَّمَا والرَّمَلَ إِنَّا كُنَّا رَاءً ينابه المُشركينَ وقدا هُلكم هُمُ اللهُ مُ قال شَيُّ صَنَّعَهُ النيُّ صلى الله عليه وسلم فلأنْحِبُ أَنْ نَتَرُكُهُ ﴿ عن ابن عَرَرضي الله عنه ما قال ما تركتُ اسْتلام هَذَين الرُّكُنَّين في شدّة ولارَخاءمُنْذُرا يْتُ النبي صدل الله عليه وسلم يَسْتَلَهُ هما ﴿ عَنِ ابْ عَبَّاسِ رضى الله عنهما فال طانَ الني صلى الله عليه وسل في حَدّ الوداع على معير يَسْتَلُم الرّ كنَ بمعَعن في عن ان عُرَ رضى الله عنهما أنه سأله رُحُلُ عن استلام الحُر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلهُ ويُقَبَّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَّأَ يُتَ إِنْ زُحْتُ أَرَأَ يتَ إِنْ غُلْبَتُ قَالَ اجْعَلُ أَرَأَ يتَ بِالْمَدِن رأ يت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمَلُ مُو يُقَبِّلُهُ ﴿ عن عائشة رضى الله عنها أَنَّ أُولَ سُيْ يَدَ أَبِهِ حِينَ فَدِم الني صلى الله عليه وسلم أنه توصام طاف عم لم تكن عُرة عم ج أبو مكر وعر وصى الله عنه ما مِنْلَهُ ﴾ عن ابن عُرَ رضي الله عنهما حديثُ طَواف النبي صلى الله عليه وسلم تَقَدَّم قَر يبّا وزاد في هذه الرواية أنَّهُ كان يُستحدُ سَجَدتُ يُن بَعْدَ الطُّواف مُ يَطُّوفُ بَيْنَ الصَّفاو الْمُرُوة ﴿ عن ابن عَبَّاس وضي الله عنهما أنَّ النيَّ صلى الله عليه وسلم مَّر وهُو يَطُوفُ بالكُّعبَّة بانسان رَبَّطَ يَدُهُ إلى إنسان بسيراو بحيط أو بشيء عُيرذلك فَقَطَعَهُ الني صلى الله عليه وسلم بيك م قال قُد بيده عنافي هُرَّرُرَة رضى الله عنده أن أبا بكر الصديق رضى الله عنده بَعْثَهُ في الحجة التي أمرَهُ عَلَيْها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدلَ حَبَّة الوَّدَاع يَوْمَ النَّهُ رِيم فَي وَهُم لُوَّذَّنُ فِي الناس ألا لا يَحْمُ يَعْدَ العامِ مُشْرِكَ ولا يَطُوفُ بالبِّيْتِ عُرْيانٌ ﴿ عن عَبْدِ اللَّهِ بنَّ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قال قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةً فطاف وسَعَى بَينَ الصفاوالْمر وَهُولُمْ يَقْرَب الكَعْمَةُ مَعْد طُوافه مِ احتى رَجْعَمنْ عَرَفَةً ﴿ عَنِ أَنْ عَرَ وضى الله عنه ما قال اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بِنْ عَبْد الْمُلَّاب رضى الله عنه وسول الله صلى الله عليه وسل أن يَبدتَ عَلَمُ أَمَالَى مَنْ أَحُل مقايته فأذن له ﴿ عن ابنَ عَبَّاس رضى الله عند ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامًا لى السَّقاية فاستشيقً فقال العباس يافط لأذهب إلى أمَّكُ فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها

فقال اسقى قال يارسول الله إلم م يَجْعَد أُونَ أيد مُم فيده قال اسقى فَشَر بَ منه مُ أَتَّى زُمْزَمَ وهم تَسْقُونُ و يَعْمَلُونَ فيها فقال اعَلُوا فانْكُمْ على عَلَ صائح مُ قال لُولًا أَنْ تُغَلِّمُوا لَـ نَزَلْتُ حتى أَضَع الكُنْلَ على هذه يَعْنى عاتقَهُ وأشارَ إلى عاتقه وعنه رضى الله عنهما قال سَعَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من زَّمْزَمَ فَشَر بُ وهُوَ قائمٌ وفي رواية عنه أنه كان يَوْمَدُناع لي بعير ١ عن عائشة رضي الله عنهاأنها سَالها ابن أختها عُرُوهُ بِنُ الزَّبَرِ عن قُول الله عَزُّ وحَلَّ إِنَّ الصَّفَا وَإِنَّرُ وَهُ من شُعا تُر الله لَهُ مَن يَجُ البَيْتَ أُواعُمَّ رَفَلا حِناحَ عليه أَنْ يَطُوَّفَ عِما قال فَوَالله ماعلى أَحَد دَخِناحُ أَنْ لا يَطُوَّفُ بِالصِّغاوِالْمْرُوَّةِ قَالَتُ سُمَا قُلْتَ بِالْبِنَّ أُنْدَى إِنَّ هَذِ مَلَّوْ كَانَتُ كَا أَوَّلْتَهَا عليه كَانَتُ لا جُمَّاحَ عليه أَنْ لا يَتَطَوَّفَ مِهِ ما والمَنْهِ الرُّلُتُ في الا نصار كانوافَ بل أَنْ يُسلُوا مِلُون لَمَا الطَّاعية التي كانوا يَعُدُدُونهاعنُدَالْشَلْل ف كان مَن أَهَل يَعَرَّجُ أَن يَطْوَّفَ بالصَّفاوالدر وَمْفَلَا أَسْلَ واسالوارسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالو ايارسولَ الله إنَّا كُنَّا نَتَّحَرَّ جُ أَنْ نَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفاو المر وَمَ فَأَنْزُلَ اللهُ تعالى إنّ الصَّغاو المَرْ وَةَ من شَعائر الله الاس يَةَ قالتُ عائشَ لهُ رضى الله عنه اوقد سَنّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطُّوافَ بَيْنَهُ مُ افليسَ لا عُدان يَتُركُ الطُّوافَ بَيْنَهُما ١ عن ابن عَر رضى الله عنهما قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا طافَ الطُّوافَ الا وَّلَ حَبُّ ثَلا مُأْومَتَّى أربعًا وكان سَعَ بَطْنَ المسيل إذاطاف بين الصَّفاوا أروة ﴿ عن حارب عَد دالله رضى الله عنهما قال أهل الني صلى الله عليه وسلم هووا صحابه بالحبر وليس مَع أحد منهم هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم وطَلْحَة وقدم على من العدن ومَعَد هَدى فقال أهلت عا أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم أصمابه أنْ يَجْعَلُوها عُرَّةً ، يَكُوونُوا ثُم يُقَصُّرُ وا و يَحلُوا إلاَّ مَن " كان معه الهَدي فقالواننظلق إلى منى وذ كراً حدنا يقطر فسلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فقال لواستَقَيَّاتُ من أُمرى ما استَد بَرْثُ ما أُهد يتُ ولولا أنّ مَعى الهَدي لا تُحلَّتُ ﴿ عن أنس ا بن مالك رضى الله عنه أنه سَالُهُ رَجُلُ فقال له أُخبرني سَّى عَقَلْتَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صَلَّى الطُّهُرَ والعَمْرَ يَوْمَ التَّرُو يَدْ قال عـني قال فأين صَلَّى العَصرَ يَوْمَ النَّفْرِ قال مالا "بطَّع ثم قال أنسَّ افْعَلْ كَايَفْعَلْ أُمْرِ اوْكَ ﴿ عَنْ أُمِّ الْفُصْلِ رضى الله عنهما فالتَّسْكُ النَّاسُ يُومَ عَرَفَةً في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فَبعَثْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فَشَر به في عن ابن عَرَ

(صالح ) يؤخذه مان عدح الانسان عضرته اذا أمنعليه الاعماب ومحوه (وأشار الىغانقه) ساقط من نسم المان الاأنه موجود في الشرح وأصله والتخارى الطبيع (من رمن الخ) فيده استعباب شرب مأتها ورخصة الشربقاعيا ر وى الغاكهمي وغميره عن النعباس صاوا في مصلى الاخسار واشربوا مسن شراب الابرارقيل ومامصلي الاخمارة ألتحت المسراب قسل فساشراب الايرارقال رمزم وخاصمة مأثهافيه وان نقل (أنلاية طوف) فيعدم تطوافه أىسامه (الماة) سميت لان النسائل كانت تني أى تراق عندها وهي اسم صنم ڪاڻ في الجاهلية والطاغية سيغة اسلامية (المشلل) ثنية مشرفة على قدد بدوكان لغيرهم صنمان بالصفا اساف كـرمام ومالروة الله كفاعة كانار حلا وامرأ درسادا حل الكعية فمسخهماالله عرس نصبا ليتعظيم ماالناس فأكلام الىأن رن لهم الشيطات عمادم مايد بحقرا سهم المهسما (ما استدون) ماموصـولة أى الذى أو موصوفة أى شيأ استدرته أى لوكنت الاكن مسقلا رمن الاص الذي استدرته ماأهدديت حتىلاست عليكم انغراد كمعنى بالفسط ولماأحو حتكالي التوقف

والمراجعة و يمنعنى من المتعللات من الهدى ولا يجوز لن معه الهدى ان يقل حتى يتمر و يوم النم وقد أفادا لجديث في ذا ته ان الافضل لن المدى المنطق المدى المنطق المدى المنطق المدى المنطق المدى المدى المنطق المنطق

(فصاح) لتقصيرا لحاجني تعيل الرواح (سرادق) حمة أوماعمطها (ملحفة) ازار كيسير (معصفرة) مصوغة بالعصفر (وعل الوقوف) أكثر الروامات عن مالك وعل الصلافيل غلطت رواية الوقسوف لمكن وحهت مان تعسل الوقوق سمازم تعسل الصلاة (الجنس) في القامسوس الحسسجم أحسويه لقب قسريش وكنالة وجددالة ومسن العهم لحمسهم فيديهم أولالتعام العمسا وهي الكعبةلان عرها أسس الى السواد (فاشأته) تعسمن جبروانكارمنه كارأى النبي واقفابعرفة لان الحسلايقفون بهابل لايحر حون من الحرم سول لهدم الشيطان المكران عظمتم غير حرمكم استعف الناس به فعكانوالا يحرجون منه معاعد ترافهم بأن الوقوق من المشاعر وكان سائرالناس يقف بعرفسة فذاك قوله ممأنيضوا من حمث أفاض الناس (العنق)سيربين الابطاء والاسراع (نص)النص سرشادين ببلغ بدالغاية

رضى الله عنهما أنه أَى يُوم عَرَفَة حين زالت الشَّمْس فصاح عند سُرادق الحِسَّاج فَفَر جَوعليه مُلْعَقَةً مُعَصَفَرَةً فقال مالكَ ما أماعبد الرَّجَن فقال الرُّواحَ إِنْ كُنْتُ تُريدُ السُّنَّةَ قال هذه السَّاعَةَ قال نَـعُمُ قال فأ نُظرُ في حتى أُفيضَ على رأسي ثم أخرُ جَ فَنَزَلَ حتى خَرَجًا تَجُلَّاجُ فسارَ فقال له سالمُ بنُ عبد الله وكان مَعَ أبيه إن كُنْتَ تُريد السُّنَّةَ فاقصر الْعُطْبَةَ وَعَلَى الْوَقُوفَ فَعَلَيْنُظُرُ إلى عُبدالله فَكَلَّ رأى ذلك عَبْدُ اللهِ قال صَدِقَ وكان عَبْد المَلكَ قد كَتْبُ إلى الْحَجْاج أَنْ لا يُخالفُ ابنَ عُرَف الحَج ﴾ عنجُنير بن مُطْ عرضي الله عنه قال أَضَلَاتُ بَعيرًا لى فَذَهَمْ تُأْمُلُهُ يومَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ الذي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعَرَفَةَ فقلتُ هذا والله منَّ الْحُسُ فَـَاشُأُنهُ هَهَنا ﴿ عَنَ أُسَامَةً مَنْ زَيد رضى الله عنهما أنَّهُ سُمُلَ عن سُير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَبَّة الوداع حين دَفَّعَ قال كان يَسْيُرُالْعَنَّقَ فَاذَاوِ حَدَّ فَخُوةً نُصَّ ﴿ عَنِ إِنْ عَبَّاسُ رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةً فَسَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم وراء مُزُ جُرُ السَّديدُ اوضَرْ بْأَلْلا بل فأشار بسوطه إليهم وقال أم االناسُ عَلَيْكُمُ بالسَّمينَة فان السِّرليسَ بالأيضاع ﴿ عن أسماء بَنْتُ أَبِي بَكُر رضى الله عنه ما أَمُ الرِّكَ المُلْهُ مَعْمُ عند المُزْدَافَة فقامَتْ نُصَلَّى فَصَلَّتْ ساعَةً مُ قالَتْ يا بني مَلْ عَابَ الْقَمَرُ قَالَ لا فَصَّلْتُ ساعَةً مُ قَالَت يابُنَّ هـ ل غابَ الْقَمُّر قَالَ نَعُم قَالَت فارتَّع أُوا قال فارتَع لنا ومَضَيْناحتى رَمَّت الجُدرة مُرَجّعت فصّلت الصُّبح في مَنْزلها قال فقلتُ لهايا هَنْمَا مُما أُرانا إلا قيد غَلَّمْنَا قَالَتْ يَابُنَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَذَنَّ لِلنَّاعُنِ ﴿ عَنْ عَانْشَـةَ رَضَى الله عَنْهَا فَالَتْ نُزَلِّنَا المُزْدَلْفَةَ فَاسْتَأْذُنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُودة أن يَدُفَّعُ قُبُل حَطْمَة الناس وكانَّت امْرَأَةً بَطِيئَةً فاذِنَ لهافَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ الناسِ وأَقَلْناحتى أَصْجَمْنانَحُنْ ثُمْ فَعْمَابِدَفْعِه فَلا مُنْ أ كُونَ اسْتَأَذَنْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كالسَّأَذَنْتُ سُودَةً أَحَبُ إِلَى مَنْ مَغُروح به عنعبدالله رضى الله عنه أنه قدم جعاً فصلى الصلاتين كُل صدلاة وحدها باذان و إقامة والعَشَاءَ بَيْنَهُ مَا عُصَلِّى الفَّعْرَ حِينَ طَلَعَ الفَّعْرُقَائِلَ يَعُولُ طَلَعَ الفَّعْرُوقَائِلُ يَعُولُ لَم يَطْلُعِ الفَّعْرُمُ

( ١٥ - زبيدى أول ) (بالايضاع) بالسيرالسر يسع (هنتاه) هذه (الظعن) جمع طعينة المرآة في الهودج (حطمة) زحة (والعشاه) الواو على مع والعشاء منصوب على المفعولية وصلاة الفعر عطف على المغرب الواقع بدل بعض من كل فتحو بل المغرب صلائها حمد تأخير مع العشاء وتحو بل صلاة الفعرا بقاعها أول وقتها فكانوا في غير من دلفة ينتظر ون من ينطهر ومن داره بعيدة حتى تقام جاعة

قال إن رسولَ الله صلى الله علم وسلم قال إن ها تين الصدلاتين حُولَت عن وقُم ما في هذا الدكان المَغْرِبُ والعشاءَ فلا يَقُدَمُ الناسَجُعُ احتى يُعْمَدُوا وصلاةَ الْفَجْره نه السَّاعَةَ مُ وقَفَّ حتى أُسْفَرَ عُمْ قَالَ لَو أَنْ أُمْدِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الا "نَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَا أَدْرى أَقُولُهُ كَان أُسْرَعُ أُمْ دُفْعُ عُشْمَانَ رضى الله عنه فَلَمْ يُزَّلُ يُلِّي حتى رَى جَرْمَ الْعَقَّبَةُ يَوْمُ النَّحْر الله عن عُرَ رضي الله عنه أنَّهُ صَلَّى يَحَمَّع الصُّبَّحُ مُ وقَفَ فقال إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوالا يُغيضُونَ حتى تَطْلُعَ الشُّمُسُ و يَقُولُونَ أَشْرَقْ مَبِيرُ و إِنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴿ عن أَي هُرَيْرَةً رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رُجلًا يَسُوفُ بَدَّنَهُ فقال ارْكُما فَقَالَ إِنَّهِا لَدُنَّةً فَقَالَ ارْكُم افقال إنها لَذَنَّةٌ قَالَ ارْكُمَّا و لِللَّهِ الثَّالَيَّة ﴿ عن ابنُ عَرَرضي الله عنهما قال مَنتَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَّة الوَداع بالعُمرة إلى الحَيْرِ وَأُهْدَى فَسَاقَ مِعِهِ الْهَدَّى مَنْ ذِي الْحُلَّفَةُ وِبَدَّ أَرْسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهَلُ بِالْعُمْرَة مُ أَهُلُوا لَعْمُرَةً إِلَى السَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَة إلى الحَجْ ف كانَّ من الناس مَن أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهدف لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكمة قال الناس من كان منكُم أُهدى فأنه لا يحل لشي حرم منه حتى يقضي حَهُومَن لَم يكن منكم أهدى فليطف بالمَّذْتِ وبالصَّفاوالمَرُوةِ وليُقَصِّرُ ولَعَلِلْ عَبِلَ الحَجِّ فَ-ن لَمْ يَحِدُهُ دَيَّا فَلْيَصُمُ ثلاثةً أيَّام في الحَجَ وسَمْعَةً إِذَارَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ﴿ عَنِ المُسُورِ بِنَ غُرَّمَةً وَمَّرُ وَانَ رَضِي الله عنه ما قالا خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم و رَالدينَة زُمَّنَ الْحَدِّيديَّة في يضعَ عَشْرَةُ مَا نَدُّ مِنْ أَصِحَابِهِ حتى إذَا كَانُوابِدَى الْحَلَيْفَةَ قَلَّدَ النِّي صلى الله عليه وسلم الهَدْى وأشْعَرُه وأخرَم بالْعُمْرة ﴿ عن عائشة رضى الله عنهاأنه بلغهاأن ابن عباس رضى الله عنهما يقول من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُغْمَرُهُ دُنُهُ فَعَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَاقَالُ أَنَافْتَلْتُ قَلائِدَهُ دى رسول اللهصل الله عليه وسلم يدى مُ قَلَّدُهارسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنديه مُ بعث بهامً أبي فَلَم بحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّي أَحَلُهُ اللَّهُ له حتى تُحرَّالهَدَّى ﴿ وعنه ارضى الله عنه افي روايَّة أنَّ النَّيّ من اللغاء المن صوف الصلى الله عليه وسلم أهدى عَمَّا وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قَلْدَ الغَم وأقام في أهد حَلالاً وفي رواية عنها فالنُّ فَتَلْتُ فَلا تُدَهامن عهن كان عندى ﴿ عن عَلْي رضى الله عنه قال

واحدة وذاك فبل الاسفار (تنبيم) انماأعربت العشاءمفعولامعه لغيدم صةعطفه على المغر سلان العشاءلست احسدي الصلاتين الحولتين فإمكن مدلااذ المعطوف على المدل مدلولاوجه لرفعه بتقدير ممتداوع إلى رواية ان عساكرسقوطهالااشكال فلا قيــ ل ولاقال (جعا) مردلفة (أشرف) أمرمن الاشراق ( تبسير )منادى حدف منه حوف النداءراد أنوالولسد كمانغير أي لندهب سريعا العبير الانساحي وكان الشهس تشرق أى تطلع فراى الرائي من سير حي يصم قولهم ذلك وال كان طاوعهالا يتقددم بقولهم وانماهومن قلة صيرهم (نعر) مسى المفعول وهديب أأثنه ومضاف المه أوبالساء للفاعدل (قلد الغنم) بتقليدهاقال الشافعي وأحد للعديث وأمامالك وأبوحشقه فعندهمالالك فعمن تغييد وعيدم العمل حي بأخد نهمالك (عهن) صوف نصحليل وبدب تعلان بنبات الارض أىدب تقليدالهدى عبل الغدم عل أهدل المدند

(سنة) مفعول ليريذون مالمن فاعل ابعثهاأى مقتفما سنةو بحوزرفعه بنقد رهو (جزارتها) بكسر الجم اسم المعل بعدى عل الحزار (والمقصرين)أي قل وارحم المقصر من (عشقص) أصل عريض مرمى به الوحش أو الطويل من النصال وليس بعريض (نتعين) نتفعل من الحين وهـو الزمان أى راف الوقت (رمينا) أى الحار الشهلات في أمام اليشريق وكائن أسعمر خافعلي الرحلوهو وبرء بنعيد الرجن أن يحالف الامدير فعصلاه منسه ضررفلا Lealer alimbolantesles كانوا يفعلونه فيزمن النبي صلى الله عليه وسلم (الدنيا) أى القرسة الى حهدة مسعداناليف (ائر)عقب

أُمْرِ فِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْصَدَّقَ مِعِلالِ البُدُن التي نَعَرْتُ ومُعَلُودها في عن عائشة رضى الله عنها قالتُ تَرَجْنامَ عرسول الله صلى الله عليه وسلم كَيْس بَقينَ من ذي القَعدة تَقَدَّمَ وفي هذه الر ولِيَهْ زيادَةُ قَدُ حُلَّ عَلَيْنا يَوْمَ النَّهُ و بَكُم بَقَر فَعُلْتُ ماهذا قال تَحَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزُ واحه ١ عن عبد الله بن عُر رضى الله عنهماأنه كان ينُعرُف المُعر يعنى مَنْكُرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إوعنه وعنه وعنه أنه وأى رَحُلافد أناخ بدَنته يَعَرُها فقال انْعَتُم اقِيامًا مُقَيِّدُهُ مُنْدَعُ مُدْ حلى الله عليه وسلم ١ عن على رضى الله عنه قال أمر تى النبي صلى الله عليه وسلم أن أقُومَ على المُدُن ولا أُعُملَى عليه اشما في جزارتها ﴿ عن حابِر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كُنَّالاً نَا كُل من لُحُوم بدُّ تنافَوْق تُلاث مني فَرَحْصَ لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كُلُواوتَزَ قُدُوا فَأَ كُلْنَاوتَزَ قَدْنًا ﴿ عَنَا بِنَعُرَ رَضَى اللَّهُ عَنِهِمَا قَالَ مَلْقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُبَّته \* وعنه رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال اللهمّ أرحم الْحَلَّقِينَ قَالُواوالْمُقَصِّرِينَ يارسولَ الله قال اللهُ مَّا رُحَم الْحَلَّق بِنَ قالوا والْمُقَصِّر بن يارسولَ الله قال والْقَصرينَ ﴿ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه مثلُ ذلكَ إلاّ أنه قال اعفر بدَلَ ارْحَمُ قالَها ثلاثاً قال وللمُقَصِّرِ بنَ ١ عن مُعاوِية رضى الله عنه قال قصرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشْقَص ﴿ عن ابنُ عَرَرضي الله عنه ما أنَّهُ سَالُهُ رُجُلُمْ يَى أَرْى الْحِلْ قَالَ إِذَا رَفَّى إِمامُكُ فأرمة فاعادَ عليه المُسْأَلَةَ قال كَنَا نَعَيْنُ فاذا زالت الشَّمْسَ رَمِّينًا ﴿ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ أنه رَجَى من بطن الوادى فقيل له إن ناسًا بر مُوم امن فوقها فقال والذى لا إله غَيْر مُهدذا مقام الذى أنزلت عليه سورة المقرة صلى الله عليه وسلم ﴿ وعنه رضى الله عنه أنه أنهم على الجرة الكُرى فعل الميتعن يساره ومنى عن يمينه و رمى سبع وقال مكدار مى الذى أثر لتعليه سورة المِقَرَة صــلى الله عليه وســلم ﴿ عن ابن عَرَ رضي الله عنهما أنه كان يُرمى الجُرَة الدُّنيا بِسَبِ حَصِّياتُ لَكَبْرُعلى إِثْرِ كُلْ حَصاةِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حتى يُسهلُ فَيقُومُ مُسْتَقْبِلَ القبلَةِ فَيقُومُ مَاهِ يلاويدُعُو و رَفَعُ بِدَيه تُمَرَّمِي الْوَسْطَى ثُمُ بَاحُدُدَاتَ الشَّمَـالْ فَدَسْتَهَلُو بقوم مُسْتَقَمِّلُ القَدْلَة فَيَقُوم طُو بلا مْ يَدُعُو و يَرْفَعُ بَدَيْهُ و يقوم طو بلا مْ يَرْمى جَرَة دات العَقَبَهُ من بَطْن الوادى ولا يقفُ عشد ها مم يَنْصَرِفُ و يقولُ هَكَذَارَأُ يُتُ النِّي صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ ﴿ عَنِ أَبْ عِبْ أَسِ رضى الله عنهما

(أنواب العمرة) كذا في نسم المتنوالذي في الغزى وأصله باب العمرة فالطره وهي لغة الزيارة أوالقصد الىمكانعاس وشرعاقرية ذات احرام وطواف وسعي (كفارة) أى الصغائر لأمقال المهاتكفر ماحتماب الكمار فكنف الجدمايا اشتهران الذنوب كالامراض سل هي الامراض في الحقيقة والمكفر كالادوية أى فكاأن اكر داءدواء الحل ذنب كفيارة ولذا تنوعت المكفرات (أربعا) كذائى نسم المن والذي كتبءامه الغزي أربع خبر محذوف ونست الاولى لايى ذر قالوا وهسى الاقس وارتضاها السماميني (رحب) بالصرف العسدم ارادة معين بال طاهر المصماح الهمصروف وان أريديه معن قلت ان قبل هواسم حنس لاعله حيث أريديه غيرمعين قلت دسكل علمه ومضان فانه وردمنعهم ادامه غيرمعين العلمة الحنسسة والزيادة كمن صام رمضان اعمانا الخفيلم مكن مدمن علمة رحب والالزم التحكم فاتكانهم أهماوا العلية الحنسية في رحب فلم عنعوه لهاوالعدل واعتسروهافي

أسامية لضعف علة العدل

وقــوةالتأنيث (أراه)

أطنهاعتراص

قال أمرَ الناسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهُمْ بِالبَدْتِ إِلْا أَنهُ خُفْ عَنِ الحَاثِصِ فَي عَنْ أَنسُ رضى الله عنه أَن الني صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعَصْر والمَغْر بوالعَشاءَ عُرَقَدَ وَلَا عَلَى المُعَنَّ بِالْعَصْبِ عَنْ الله عَنْهُ مَا قَال رُحْصَ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا قَال رُحْصَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عليه وسلم رَحْصَ لَهُنّ فَي وعنه رضى الله عنه قال ليس المَّقْصِيبُ بِشَيْ إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَحْصَ لَهُنَّ فَي وعنه رضى الله عنه قال ليس المَّقْصِيبُ بِشَيْ اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم عَنْ الله عليه والله عنه وكان يَذْ كُرُ اللهُ عَنْهُ الله عليه وسلم كان يَقْعَلُ ذلك الله عليه وسلم كان يَقْعَلْ ذلك الله عليه وسلم كان يَقْعَلُ ذلك الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه على الله على الله ع

### ( سم الله الرحن الرحيم )

# (أبواب العمرة)

عن أبي هُرَّرُة رَضِي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العُمْرة إلى العُمْرة كَفَارة للما المُعْرة وليس اله عراء إلا الجنسة في عن ابن عُرَرضي الله عنه ما أنه سُمْل عن العُمْرة قَلْل الله عليه وسلم قَبْل أنْ يَحُعُ في وعنه رضى الله عنه أنه قيل الله عنه وضي الله عنه أنه قيل الله عنه وضي الله عنه أنه قيل الله عنه وسلم قال أربعا إحداه تقول السائل فقل الله عنه الله عليه وسلم قال أربعا إحداه قول الله عليه وسلم المُعْمَر أربع عُمْرات إحداه قَنْ في رحب قالت برحمُ الله أناء مدال حُن مااعمَّر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا عُمْرة الحديثية في ذي القعدة حَدْث مَن العالم المُعْمَل عَمْرة الله عليه وسلم قال أربعا عُمْرة الحديثية في ذي القعدة حَدْث وقوم من القابل عُمْرة الحديثية وعُمْرة في ذي المَعْمَل الله عليه وسلم قال المُعْمَل الله عليه وسلم عن المراء من عازب رضى الله عنه مراسول الله عنه ما الله عنه مراسول الله عنه ما الله عنه والمن عن عن الله عنه مراسول الله عنه ما الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنافقة عنه عنه

جُعْثُم لِّي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرمم افقال ألكم هذه خاصة بارسول الله قال لا بل الْدُبُد ﴾ حديث عائشة رضي الله عنها في الحَجِ تَكُر رَكُشِر او فد تَقَدَّم بِفَ امه ﴿ وعنها رضى الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهافي العُمْرة ولَكُنْها على قَدْر نَفْقَتْك أونصبك ١ عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما أنها كأنت كُلَّا مَرَّتْ بالحُون تَقُولُ صلى الله على مجد القد ازلنامعه هه اونحن يومندخفاف قليل طهرناقليلة أزوادنا فاعمرت اناوأختى عائشةُ والزُّبَيْرُ وفُلانٌ وفُلانٌ فَلَا مُسَمِّعنا البِّيتَ إَحْلَانًا ثُمَّ أَهْلَانًا مَنَ العَشي الجَجَ ﴿ عن عَبْد الله بن عُرَرضى الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفَلَ من عُرُو أو جُ أوعُرةً يَكْبُرُعلى كُلَّ شَرَف من الا وش ثلاث تكبيرات عمي قولُ لا إله إلا الله وحدد ولاشريك الداللك وله الجُدُوهوعلى كُلْ مَي قَد سِ آيدونَ ما أبُونَ عابدُونَ ساجدُونَ لِي بنا حامدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ ونُصَرَعُبُدُهُ وهُزُمُ الا حُزَابُ وحُدُّهُ ﴿ عن ابن عَبَّاس رضى الله عنهما قال أَلَّا قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةُ استَقبله أغيلت بني عبد المطلب فعل واحدا بين يديه وآخر خلفه في عن أنس رضى الله عند قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَطُرُقُ أَهْلَهُ كَانِ لا يَدُخُلُ إِلاَّ عُدُوةً أُوعَشِيةً ﴿ عن حابر رضى الله عنه قال م عن النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يَطُرُفَ أَهُ لَهُ لَيُلِكُ عن أنَّسِ رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَدمَ من سَفَرِفا بُصَرَد رَجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دائة حركها وزادفي رواية من حبها ﴿ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السَّفَرُ فَطْعَةُ مِنَ العَدَابِ يَسْنَعُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَهُ وسَر أَبّه ونُومُهُ فاذاقصى مممة فليعمل إلى أهله

( بسم الله الرحن الرحيم )

( أبواب المحصر )

و عن ابن عَبّاس وضى الله عنهما قال قَدْ أُحصر النبي صلى الله عليه وسلم فَلَقَ رَأْسُهُ وجامّع أَسُاءَهُ وَفَحَر هَا مَنْ عَرَد صَى الله عنه حما أَنّهُ كَان يَقُولُ الّيْسَ حَسْبُكُم سُنة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إن حبيس أحد كم عن الحي طاف بالبيت و بالصفا

(أونصبك) تعبك لباني انغاق المال في الطاعات منالفضل وقع النفسمن شهواتهامن الشقة وقدد وعدالله الصارين أن لوقبهم أحرهم بغيرحسات (بالخيون) قال التي الفاسي في تاريخ الملد الحرام هو حيل بالمعلاة مقترة أهلمكةعلى سار الداخل الىمكة وعن الخارجمنهاالىمنى تمقال ولعل الحون الحمل الذي مقال فسه قنران عراو الحمل المقابل الدى ينهما الشعب المسروف بشعب العفاريت (واحدا)أي مهمه وعبدالله تحمفر (وآخر) هــو فثم بن العباس (يطرق) أى المسافر وفي بعض النعم الرجل(أوضع ناقته) حلها على السير السريدم (الحج)

(يتهافت ) يتساقسط ( يوديك) مدون أداة استفهام (بفسرق) محرك أو بسكون الراء مكمال معروف بالمدينة يسترستة عشر رطلا (انسك) نسك من المقتل اذا أطوع بقرية أفاده المساح لكن المرادهناالالحادأى أث عما تسسراك من أنواع الهدى (مغيقة) موضع من سلاديثي غفار بسين الحرمنس وفي القاموس موضع بظهر وةالنارلسي تعلية تنسعه (نقنطع) أى العدودون الصطفي وجلة ارفع حالية (شأوا) عامة وأمدار بدأ كاف قرسى السسر السريع مسافة حسى كالهدفعية وأحرى على السيرالهن ليستريح حيى لايتلف والله تعهن مثلثة الاول مكسورة الهامومع بالحار (قائل) من القول والسقيام فعول لمحذوف يحو اقصدوا هي موضع بن المدينة و وادى الصفراء أومن القساولة والسقياعلى بزعا للافض (عليك السلام الخ) أي هذا اللفظ مأمل (فانظرهم) بهمر وصل وصمالظاء انتظرهم (اصدنا) أصله اصتدنامن ابالافتعال قلبت الما صاداو أدغهم أى اصطدرًا ( القاحية) قبال السقانا بحومال

(الانواء)موضع قربودان بينهوين الخفية بمادلي

والمروة مُحَلِّم نَكُلُ مَن عَلَى عَجْعِ عَامًا قا اللَّفَي عَدُه اللَّه عَدْهُ اللَّه عَدْهُ اللَّه عَد اللَّه و رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَفُ لَ أَنْ يَعُلْقَ وَأُمْرًا صُحَالِهُ بِذَلِكَ ١ كَغُبِينَ عُجْرَةَ رضى الله عنه قال وقفَ عَلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحديدية ورأسى يَتَمافَتُ قَد الله فقال يؤذيك هوام كَ قُلْتُ دُعمُ فال فاحلق رأسك قال في تزَلَت هـ ده الا مي تُهُ فَدن كان منْكُمْ مريضًا أو به أذّى من رأسه إلى آخر هافقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ألانة أيام أُوتَصَدَّفْ بَغُرَفْ بَيْنَ سَنَّهُ أَوانُسُكُ مِا تَيْسَرَ ﴿ وعنه رضى الله عنه في رواية قال نَزَلَتُ فَي خاصَّةً وهى لكمعامة

### ( يسم الله الرحن الرحيم )

#### ( بابحراءالصيدونحوه )

 عن أبى قَدَادَة رضى الله عنه قال انظَلَقْنامع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحد بيدة فأحرم أصحابه ولم أُحْرِمُ أَنَافَأُ نَبِّنَا بِعَلْقِ بَغْنَقِيةً فَتَوَجِّهِ مَا تَحُوهُمُ فَيَصَرَ أَصَابِي بِحمار وَحش فَهُ مَل بَعْضُهُمْ يَغْمَلُ إِلَى بَعْضِ فَنَظُرْتَ فَرَا يُدِّهُ فَمَلْتُ عليه الفَرسَ فَلَعَنْتُهُ فَأَثَبَتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُ فَأَوْا أَنْ يُعِينُونِي أعلم (بتعهن) في القاموس إلا كُلنامنة م لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وحشينا أن نُقَتَطَع أرفَع فرسي شأو اوأسير عليه مُلُوافَلَقيتُ رَجُلُامن بَي عَفار في جُوفِ اللَّيل فقلتُ له أين تُر كُتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تَر كَتُهُ بِمَعْهِنَ وهُوقا مُل السَّفِيافَكَعَتْ برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أَتَدَّتُهُ فقلت يارسولَ الله إن أصحابكَ أَرْسَلُوا يَقْرَ وَنَ عَلَيْكَ السَّلامَ ورَجَةَ الله و إنَّهُم قد حَسُّوا أَن يَقْتَطعَهُم العَدُوُّدُونَكَ فَانْظُرُهُمْ فَفَعَلَ فَقَلْتُ بِالسولَ الله إِنَّا اصدنا حارَ وَحْشِ وإنَّ عند نامنه فاضالة فقال رسولُ الله صلى الله عامه وسلم لا محاله كُلُواوهُم عُرِمُونَ وفي روايةً عنه قال كُنَّامَع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ومنا المحرم ومناعًير المحرم فَذَ كُرَّا لحديث ، وعنه فى رواية أنهُم أَنْ أَتُوارسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمرَهُ أَن يَحملُ عَلَيما أواشار البهاقالوالاقال فَـ كُلُواماريق من مُجُها ﴿ عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّ الصَّعْبَ بنَّ حَمَّامَةً اللُّينَ رضى الله عنه أنه أهدى رَسول الله صلى الله عليه وسلم حارًا وَحُسَّا وهُوَ بالا بُواء أوبود ان

حلالمالم تصدووا و دصاد ليكرج اثبات ألف لصاد على بعض اللغات وحددث أبى قتادة السابق وحاصل الفقهماصادالحللنفسه الادخل لحرم يحلوان لحرم وتاصاده لحسرم مسته كصد المعرم مدخل في صمده فلا معللا حد (كلهن) أىكلفردمن أفرادخسة الانواع فاسق يخرو حمه عن حــ م غـسره بالابداء والافسادولهذاالعلة مقتل كل مؤد من رغون و بق ومسينعودتبوسيدح ووزغ وحمة وغيرماذ كر (بلحی جل) مون ع بین مكة والمدينية ليكنهالي المدينة أقسرت الطسر القاموس (محرم) أي داخل الحرم فعسن نفس ممويةانه كانجلالا ولثن ساله كان مرما في وصه له فالايناني لاينكم المحرم ولايد كيم (الغفر) كمنبر رردسم منالدروع على قدرالرأس أورفرف البيضة أوماغطي الرأسمين السلاح كالسضاة لاساني حديث حابر وعلمه عامسة سوداء لاحمالأن دكون المغفر فوقهاوقا بةلر أسيه المكرم من صدا الحديدأو هي فوق المغفر فاراداً نس بذكرالغفرد خولهمتأهما العرب وحابركونه غسير محرمأ وليس العمامة بعد أن أزال المغفر فحلى كل منهمارآه وسترالرأس بدل على اله دخل غير عرم انظر الشرح (ناضحات) بعيران

فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْ ارَأى ما في وَجهه قال إِنَّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ﴿ عن عائشة رضى الله عنها أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال خُسُ منَ الدُّوابْ كُلُّهُنَّ فاستَّى بُقْتَلُنَّ فِي الْحَرَم الغُرابُ والحدَّأَةُ والعُقْرَبُوالْفَارَةُ والكَابُ العَقُورُ ﴿ عنعبدالله رضى الله عنه قال بَيْمَا تَعُن مَّعَ الني صلى الله عليه وسلم في غاريم في إُذْ بَرَّلَ عليه والرُّسَلات وإنَّهُ لَيَتَالُوها وإنَّ لاَ تَلَقَّاها من فيسه وإنَّ فاهُ لرَطُبِّ مِهِ إِذْ وَتَبَتْ عَلَيْنا حَيَّةُ فقال الني صلى الله عليه وسلم اقْتُلُوها فابْتَدَرْناها فَدُهَبَ فقال الني صلى الله عليه وسلم وَفَيْتُ شُرِّكُم كَاوُقيتُم شُرها ﴿ عن عائشة زُوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنهاأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فال الوَّرْعُ فُو يَسقُ ولم أَسْمَعُهُ مِأْمُرنَا بقَتَاله ﴿ عن ا ب عَباسِ رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ افْتَتَمَ مَكَّمَةً لاهِ عَرَةٌ ولَكن جهاد ونيةً وإذا استُنفِرتُمُ فانفرُ وا ﴿ عن ابن مُحَيْنَةً وضي الله عند مقال احْتَدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم وهُوَيُحُرُمُ بِلَحْيَجِلِ فَي وَسَلَمُ رَأْسَهِ ﴿ عَنَا بِنَعِنَاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهِمَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تَرَوَّ جَمَعُ ونَهُ وهُوكُورُم فَ عن أَبِي أَيُوبَ الا تصارى رضى الله عنده أنه قيل له كَيْفَ كَانْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى أَسَّهُ وَهُو تُحْرِمٌ فَوَضَّعَ أَبُوا يُوبَ يَدَّهُ عَلَى الدُّوب فَطَأْظَاهُ حَتىبداً لَى رَأْسُهُ مَ قال لا نسان بَصَعْلِه اصْيَفْ فَصَعْلِي رَأْسه مُ حَرِك رَأْسه بيديه فَأَقْبَلَ مِمَاوَأَدْ بُرَ وَقَالَ هَكَذَارَا يُتُهُصِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم يَفْعَلُ ﴿ عَنَ أَنس بِنْ مَالكُ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دُحلَ عام الفَيْع وعَلَى رأسه المُعْفَرُ فَلَا الرّعَه عامر حل فقال إنّ ابِنَ خَطَل مُتَمَّلَّق بأستار الكَمْعَيَّة فقال اقْتُلُوهُ ﴿ عن ابن عَبَّاس وضي الله عنه ما أنَّ امر أمَّمنْ جُهَيْنَةً جاءَتْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَتْ إنَّ أَنَّى لذَّرَتْ أَنْ تَحْيَمُ فَلم تَحْيَمُ حتى ماتَتْ أَفْ أَجُّ عنها قال أَعْمُ حَبِّي عنها أَرا يُت لو كان على أُمّلُ دُين أكنت قاضيةً عنها ٢ قَضُوا اللّهَ فالله أُحق بالوفاء ﴾ عن السَّانب بن يَرْ يدّرضي الله عنه قال جُّ بي مَعَرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنُ سَمْتِعِسْينَ ﴾ عنابن عباس رضى الله عنهما قال أَلْرَجَهُ عَالْنِي صلى الله عليه وسلم من جَّنه قاللا مستان الا تصارية مامنعًك من الحي قالت أبوفلان تعني زُوجها كان له ناضحان جعلى أَحدهماوالا مُخُرُ يُسْق أَرْضًا لَناقال فانْ عُرَةً في رَمُضانَ تَقْضي حُبَّةً مَعي إلى عن أبي سَديد رضى الله عنه وقد عُرامع الني صلى الله عليه وسلم تنتي عشرة عُروة قال أريع سمعتم ن من رسول

الله صلى الله على عومين الغطر والأشكى والقُدني أن لا تُسافرا مُراَة مَسيرة يُومَين لَيْسَ مَعهازُ وجها أودُكُوم ولاصوم يَومين الغطر والأشكى ولاصلاة بَعدصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشعس وبعد المعرب وبعد الله عنه أن الله عليه وسلم رأى شعب الما أن يركب المعرب وبعد الله عنه والمعرب والله عنه والمعرب والله عنه والمعرب وبعد الله عنه وسلم الله عليه والمعرب وبعد الله عنه والمن الله عليه والمعرب والله عليه والمعرب والمعرب والمعرب والله عليه والمعرب والمعرب

# ( بسم الله الرحن الرحيم )

#### ( فضائل المدينة )

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة مَ مَ مَن كذا إلى كذا المنعقط من مَن كذا إلى كذا المنعقط من مَن المنعقط من من المنعقط من من المنعقط من المنعقط من المنعقط المنعقط

(رآنقنسي) أى أعجمتني (من كذاالي كمذا)بن عبرالى ورفق القاموس ثور حمل عكة وفسمه الغار المذكورفي التنزيل ثمقال وحمل الدينية ومنيه الحدث العيم المدسة ترام ماسين سيرالي تور وعاب تمسسرمد خول الى باحدوا مدسدعاه فانعاره (لاسي) تنسبة لاية وهي الحسرة أى الارص ذات الحارة السود (مسرف ولا غدل) فىالقامدوس المرفق الحدث التوبة والعدل الفسدية أوهسو النافلة والعدل الغريضة أو بالعكس أوهـوالو زن والعمدل الكملأوهمو الاكتساب والعدل الغدمة أوالحسلة ومسعفا يستطيعون صرفاولالعمرا معناه فاستطبع ونأن يصرفواعن أنفسهم الغذاب

ذكر الاخماريون أنهرحل أَثْمَرُ فَنَاعِلَى المَدِينَة فقال هذه طابَّة ﴿ عن أَي هُرَ يُرَةَرضي اللَّه عنه قال سَمْعَتُ رسولَ الله صلى

عباأ كثرالناس لمعض فتنحرب ماويد فيأكثر عارها العوافي وخلت مدةثم تراجع النباس الهنا واختار النووى أنهدا

الأرك مكون عندوسام الساعة واستظهر ألابي أنه

لم يقع وأنه سندى نفية الضعق كالدلعليه موت

الراعدين (مريدة) قدراة مدن مضر (منعقان)

يضعان (يستون)من

بالى صر واصر سوقون

دوابهم الى المدينة سوقا

لينا (لو كانوايعلون) عا

فهامن الفوائد الدنيوية

والاخروية (ان الاعنان

المأرزال) أي ان أهل

الاعمان الشضمو تعمع الى

المديئة كانضمام وتبوت

الحسة فيحرها فالاعان

وان انتشرقي الافاسي فنبعه

ومقره المدينة (سيطوّه).

سدخاد (ترحف) ترارل

(نقاب الدينة) جميع نقب

قال ابن وهب يعسني

مداحلها وهمى ألواجا

وفوهان طرفهاالي دخل

المهامها كإحاءفي الحديث

السابق على كل اب

ملكان وقاسل طسرقها

(رحل) بقال انه الخصر

وكذاخكاه معمرقى عامعه

وهدااغام على القول

سقاء اللحصر كاعلمه أهل

الكشف (ماكنت قطالخ)

الانمن لامنطق عن الهوى

( ١٥ - ريدي أول ) أخر بان علامة الدحال أنه عني المقتول وان سيلط عليه بعداد اأراد قدل بل

الله عليه وسلم يَقُولُ يَتُر كُونَ المدينَةَ على خَيْرِما كَانْتُ لا يُعْشَاها إلا العَواف يُريدُ عَوافي السباع والطُّيرُوآ خُرِمَن يُحَمَّرُ راعيان من مُزَّيْنَة بُريدان المدينَة يَنْعقان بغَمْ مهما فَعَدانها وحُوسًاحتي اذَابَلَغَانَيْيةَ الوِّداع خَرَّاعلى وُجُوههما ﴿ عن سُلْفِيانَ مِن أَلِي زُهِّير رضي الله عنه قال مَعنتُ

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مُفْتَحُ الْمَانُ فَيَأَلَى قَوْمٌ يَسُونَ فَيَصَمَّلُونَ بِأَهْلَمِ مُومَن

أَمْاعَهُمُ والمَّدِينَةُ حُيْرًا لَهُمُ لُو كَانُوا ايَّعَلَ ونَ وتُفْتِحُ السَّامُ فَمَا تِي قَوْمُ يَبِسُونَ فَيَصَمَّلُونَ بِأَهْلِمِ مِ

ومَن أطاعَهُ مُ والمَدينَةُ خُيرً لَهُ مُ لَو كَانُوا يَعْلَ وَنُ وَتَفْتَحُ العراقُ فَمَا تِي قَوْمُ بِيسُونَ فَيَحَمَّ لُونَ

باهلهم ومَن أطاعَهُم والمدينة حَدُرلَهُم أَو كَانُوانِعَلَونَ ﴿ عَن أَنَّى هُرَ يُرَةَرضي الله عند أنَّ

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إنَّ الايمانَ لَيَأْرُزُ إلى المُدينَة كَاتَأْرُزُ الْحَيْدُ إلى مُحْرَها ﴿ عن

سَعْدِرضى الله عنه قال سَمْعُتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لا يَكِيدُ أَهْلَ اللَّه ينَهُ أُحَدُّ إِلَّا اغْاعَ

كَايَتْمَاعُ اللَّهُ فِي المَّاء ﴿ عِن أَسَامَةً رضى الله عنه قال أَشْرَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على

أَطَمِمن آطام المدينة فقال هَلْ تَرُون مَا أَرَى إِنْ لا وَي مَوافع الفَتَن خلالَ بيوتكم كُوافع القَطر

وعن أى بكرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يَدْخُلُ المُدينَةُ رُعْبُ المسيح الدَّعَال لَهَا يُومَ السَّبْعَةُ أَبُوابِ على كُلِّ بابِ مَلْكَان ﴿ عن أَى هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال قال رسولُ الله

صلى الله عليه وسلم على أنْقاب المَدينَة مَلائكَمُلايَدُ خُلُها الطَّاعُونُ ولا الدَّجَالُ إِنْ عن أنس بن

مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاللدس من بلد إلا سبط ودالد حال إلامكة

والمَدينةَ لَيْسَ له من نقام انقَبُ إلاعليه المَلائكَةُ صافينَ يَعُرُسُونَها مُرَّجُفُ المَدينَةُ بأهلها تلاثَ رَحَفاتِ فَعَرْبُ إليه كُلُّ كَافِرِومُنافِق ﴿ عن أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِي رضي الله عنه قال حدَّثنارسولُ

الله صلى الله عليه وسلم حديثًا طَو والأعن الدَّال فكانَ في احدَّ ثنابه أن قال يأتى الدَّجالُ وهو

عُرَمُ عليه أَنْ يَدْخُلَ تَقَابَ الدِّينَة فَينَرْلُ بِبَعْض السِّماخ التي بالدينة فَيَخْرُجُ إليه يَوْمَندر حُلُ هو

خَرُ الناس أومن خَر الناس فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّحالُ الذي حدَّثَناعَ تُكَرِّسولُ الله صلى الله عليه

وسل حَديثَهُ فَيَعُولُ الدَّعَالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَدَامُ أَحْمَدُهُ هَلُّ تَشَكُّونَ فَي الأَمْرُ فَيَعُولُونَ لا فَيَعْتُلُهُ

مُ بُعُسِه فَيَقُولُ حِينَ يُعْسِم والله ما كُنتُ قَمَّ أَشَدَّم يُ مَصِرَةُ الدومَ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَفْتُلُهُ فلا يُسَلَّطُ

ولاعلى غيره كالفيد مرواية مسلم (وينصع) من النصوع وهو الكاوص (شراك) أحد سور النعالالي تكون على وجهها (أقلع ) مبنى المفعول ولالىذر الفاعل ای کف (عقبرته)صوره (محمله) موضع على أمال يسرة من مكة شاحمة س الظهران (شامة وطفيل) حبلان على تحو الائن سلا منمكة (جنة) رقايةمن المعاصى لانه نكسر الشهوة و المعفهاأ ومن النارخرج الترمدذي حندة من النار وأنصاالصدوم وقادة من الشهوات والنارمحفوفة مهافهو وقاية مهافيتهما تلازم الذمن كف تفسسه بالصوم عن المعاصى كأن الصوم لهسترا من النار (العلوف الخ) رائعة فيه أزكىءندالله فىالدنسا والا خوة ولم دكسن دم الشهيد كذلك معأن مسقة الصومدون بدل النفس لارة فرض عين والجهادف رض كفانةأو أنالشهدا عطى أعظم وهى الحساة ورزقمه مشتهى الجنات (أحزى به)معاوم أنمات ولي

العفل ماعطاءه لانكون الاعظم أوفرق بغدولله

المثل الاعلى س ما بعطاسة

الملك بنغسه ومانعطمه على

بدور برسالا

عليه ﴿ عن عار رضى الله عنه قال جاء أعراب ألى النبي صلى الله عليه وسلم فنا بعد على الأسلام في عند من العَد من العَد من العَد من العَد من العَد من العَد من الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما جُعلُ بالمَد من قضع في ما حَعلت عن الله عنه عن الله عنه عن الله عنه وسلم قال الله ما جُعلُ بالمَد من قضع في ما حَعلت عن عائشة رضى الله عنه قال الله عليه وسلم عكمة من السركة في عن عائشة رضى الله عنه قالت كناة مرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يند والله والله

كُلُّ امْرَى مُصَبِّحٌ فِي أَهْدِ اللهِ عَلْهِ ﴿ وَالْمُوْتُ أَدُنَى مِنْ شِرِاكُ مَعْلِهِ ﴿ وَالْمُوْتُ أَدُنَى مِنْ شِرِاكُ مَعْلِهِ وَكَانِ اللَّهِ إِذَا أُقَلِعَ عَنْهِ الْجَهِي يَرْفَعَ عَقِيرَ لَهُ يَقُولُ

أَلاَلَيْتَ شَعْرِى هَلْ أَيِنَنَ لَدُلَةً \* بواد وحَوْلِي إِذْ وَ حَلِم لُ وَهَلْ يَدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ وَهَلْ يَدُونَ لِي شَامَةُ وطَفِيلُ

قال اللهُ مَّالُعُ نَشَيْهُ مَنَ رَبِيعَة وعُنَّبَة مِن رَبِيعَة وَأُمَّيَّة مَن حَلَف كَاأَخْرَ حُونا مِن أَرضَ اللهم باركُ الله مَّ حَيْث الله مَّ حَيْث الله مَّ الله مَا الله مَا

# (كتاب الصوم)

### ( بسم الله الرحن الرحيم )

عن أي هُرَ يُرة وضى الله عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام حَمَّة فَلا يُرفَثُ وَلاَ يَجْهَلُ وَإِن الرُّوْفَا تَاهُ أُوشَا تَدَهُ فَلَيْقُ لَ إِنَى صالْمٌ مَرَّ يَسُو الذَى تَفْسَى بِيَده بَهُ لُوفَ فَم الصَّامُ وَلاَ يَجْهَلُ وَ إِن الرَّوْفَا قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الاطوارقال سيدى على وفا الانسان في الجنة مأكل محمدع حسده ويشرب بحميع حسله ويسمع ويبصر ويشم كذلك قال وهذا العدر اليسير من أحوالها يستغربه عقلمن يسمعه فكمف بالكشير وتحدوه لابن الفيارض وحينان فأى استعالة في دخول مسله من جمعها و يكون ذلك زيادة في نعيمه والقدرقدر على أغرب مزذلك (لقريه) أىرآه بسلا كيف ولأ العضار وبالجلة أقول عقدة ذوى الاستبصار كانطقت به الا "يات والا " ثارأن الله رى فىخبر دارى القرار والاكيف والانعصاركل على قدر مسى ان شهر حالا لوحمواعنه طرفة عين لاستغاثوامن الجنة وتعيمها كانستغيث أهل السارمن النار تعالى من خلق الزمان والمكان أن يحويه مكان أورمان وتعالى رب البرية أنشبه شأحتى سكنف بكيفية (بصومه)أى عراء صومه (وحاء) قاطع الشهوة حيث كثر وأماصوم يسير الابام فمام حها برسدك لهذا الفظافعلمه والتحربة

من أهل الجهاددي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دي من باب الريان ومن كان من أَهُل الصَّدَقَةُ دعى من باب الصَّدَقَة فقال أبو بَكْرِ رضى الله عند بابى أنت وأي يارسول الله ماعلى مَنْ دُعَى مِنْ تَلْكَ الا بُوابِ مِنْ ضُرُورَةِ فَهَلُ يُدْعَى أَحَدُّ مِنْ تَلْكَ الا بُوابِ كُلْها قال نَعَمُ وأرْ جُوانْ تَكُونَ مَنْهُم ﴿ وعنه رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حا مرمَ صَانَ فُتَّدَت أبواب الجَنَّة وفي رواية عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَحَلَ رَمَضانُ فُتَعَتْ أَبُوابُ السَّماء وغُلِقَتُ أَبُوابُ جَهَمْ وَسُلُسِلَتِ الشَّياطِينُ ﴿ عَنِ ابْنِ عُرَّرَضَى اللَّه عَنهِما قال سَعِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ إذاراً يُتُمُوه فَصُومُوا وإذاراً يُتُمُوهُ فَافْطرُ وافانُ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُ وَالدَّيْعَنِي هِلالَّ رَمَّضَانَ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَّ يُرَّةً رضى الله عند قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَمْنُ لَم يَدَعُ فُولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ ﴿ وَعَنْسِهِ رضى الله عنه الحديث المتقدّم كلُّ عَل ابن آدم له إلا الصيام فانه لي وأنا أُجزى به وقال في آخره الصَّاثِمُ فُرْحَتَانَ يَغْرُحُهُما إِذَا أَفْطَرَفَر حَ وإِذَالَقِي رَبِّهُ فَر حَ بِصَوْمِه ﴿ عَن عَبْدالله رضي الله عنه قال كُنَّامَعَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الماءة قَلْيُتَرُوَّحُ فانه أغَضْ للبصر وأحصَنُ الْفَرْجِ ومَن لم يَسْمَطَعُ فَعَلَيْهِ الصُّومُ فانَّهُ له وحاءً ﴿ عن عَبْدَ اللَّهِ بِنُ عَرَّ رضي الله عنهما أنْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال الشَّهُرُ تِسُعُ وعِشْرُ ونَ لَيْلُهُ فَالا تَصُومُوا حَي تُرَوهُ فَانُ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكُمُ وَالْعَدَّةَ مُلاثِينَ ﴿ عَنَ أُمْ سَلَمَةً رضى الله عنها أَنَ النبي صلى الله عليه وسلم T لى من نسائه شَهْرًا فَلَمْ امضى تسعَةُ وعشرُونَ يَوْمًا غَدَا أُوراحَ فقيلَ له إِنْكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلُ شَهْرًا فقال إنَّ الشَّهُرِيكُونُ تسسعة وعشرين يُومًا ﴿ عن أَلِي بَكْرَةُ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسَّهْرانِ لا يُنقُصان شَهْرَاعِدرَمَضانُ وذُواعِجْة عن ابن عُرَّ رضى الله عنهما عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إِنَّا أُمَّة أُمِّيةُ لا زَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا يَعْني مَرَّةً تِسْعَةُوعِشْرِينُ وَمْرَةً ثَلَاثِينَ ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

شاهد عدل (لا ينقصان) أى ولوا تفق أن أحدهما تسع وعشر ون انجر بيوم العيد قلت لا يصم هذا بالنسبة لرمضان ان كان تسعا وعشر بن لان يوم العيد تال له فالاسلم أن يقال لا ينقصان معنى لجر النقص بكثرة فضائلهما لا ان النقص الحسى يجر بالعيدين كاقيل (أمة) نصب على الانحة صاص

المنتقد من أحد كم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان بصوم صوماً فليصم ذلك الصُّومَ ﴿ عن البراء رضى الله عنه قال كان أضاب عد ملى الله عليه وسلم إذا كان الرُّحُلُّ صائمًا فَضَرَ الافطار قَنامَ قَدلَ أَنْ يَفْطَر لَمْ يَأْ كُلْلَيْا مَنْ ولا يَوْمُهُ حتى يُسَى وإنّ قَيسَ بن صرمة الا نصاري كان صامًّا فلما حَضَرَ الافطارُ إنَّى امْرَأْتَهُ فقال لَها أعند دَك طَعامُ فالدُّلُول كُنْ أَنْطَلَقُ فَأَطُلُ لَكَ وَكَانَ يُومَهُ يَعْمَلُ فَعَلَيْتُ مُعَينًا مُ قَامَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَا رَأَتُهُ فاللَّ خَيْبَ مَالًا كَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ انتصف النهارغ شي عليه فَد كرد لك الذي صلى الله عليه وسلم فَنز لَتْ هذه الا - يَدَأُ حل لَـ كُمُ لَيلة الصيام الرفَتُ إلى نسائكم فَفرحوام افَرَحاسد يداوبَرَلَتُ وكُلُوا واشربوا حتى يتَبَين الكم الحيط الا أيسَ من الكيط الا سود الله عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال مَا أَنْ الله عني يَتَبَينَ لَكُمْ الكيدطُ الا يُنصَّمنَ الكَيْد الا سُودعَد تُلُاكِع مال أَسُود عَد تُلَا مُن عَلَيْهُما تَعُتُ وسادتي فَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّهُ لِ فَلا يَسْتَمِينُ لِي فَغَدَوْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَ كَرْتُ له ذلك فقال إغماذ لك سُواد اللَّه لو بَياضُ النَّه ال عن زَيد بن نابت رضى الله عنه قال تُسَعَّر نامع النبي صلى الله عليه وسلم مقام إلى الصلاة فقَسلَ له كَمْ كَانَ بَيْنَ الا والسَّحُور قال قَدْرُ خُسينَ آيَّةً ﴿ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم تَسَعَّرُ وافان في السعوريركة في عن سَلَّةُ من الا كوعرضي الله عنه أنّ الذي صلى الله عليه وسلم بعث رَجُلاً يُنادى في الناس يوم عاشو راء إن من أكلَ فَلْيُم أُوفَلْيَصُم ومَنْ لم يَأْ كُلُ فَلا يَأْكُ عن عائشة وأُمْ سَلَة رضى الله عنه ما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يدُر كُهُ الْغَيْرُ وهو جُنْبُ مِنْ أَهُلِهِ مُ يَغُمُّ سُلُو يَصُومُ ﴿ عَنِ عَامُسُةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانِ الذي صلى الله عليه وسلم يُقَدُّلُ و يُعاشرُ وهوصائم وكان أملكَكُ كُم لاربه إلى عن أبي هُر يُرَةُ رضي الله عند عن الني صلى الله عليه وسلم قال إذا نسى فا كَلُوشَر بَ فَلُيْتُمْ صَوْمَ ه فاغما أَطْعَمَ لَهُ وسقاهُ ¿ وعنه رضى الله عنه قال بَدْيَمَ انْحُن جُلُوس عند الني صلى الله عليه وسلم إذْ عاء مُرَحل فقال يارسولَ الله هَلَكُت قال مالكَ فال وَقَعْتُ على الرَّاتي في رمَضانَ وأناصاتُم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَلْ تَحدر قَبَّةً تُعْتَعُها فاللاقال فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتابعُين قال لاقال فَهُل تَحد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فَكَتَعند النبي صلى الله عليه وسلم فيناتحن على ذلك

(خنبة) مفعول مطلق حدث عاسله وحويا الاصل حيث حسبة أى حرمت حرمانا (فد كرالخ) وادأ حدوغير وكانعر أصاب النساء بعددمانام ولاين حرير وغييره عن كعسب بن مالك قال كان الناس في ومضان الداصام الرحسل فامسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حنى نفطر من الغد فرجع عرمنعند الني صلى الله عليه وسلم رقيد معر عندوفأراداس أته فقالت انى قد نمث قال مانت و وقع علماوصم كعب تامالك مثل ذلك (السعور) بفتح السين اسم لما يتسعونه ويضمهاالفعل (لاربه) لعظووائىذ كرهلكن قال الزين العراقي الاولى بالصواب بفسسره عاماه فى الموطأة ركم أملاك لنفسه ورج الحافظ روالة فتع الهمرة والراءأى أدكم أغلب لهرواه وحاحته (وشرب) روى اوأدصا

دات عارة سود (أفقر ) منصبه حمر ماعلى أنهاجار بةأوردمه على أمراعسه (احدح) أمرس الحدح أى اخلط السويق مالماء أواللسن بالماءوحزكه لافظر علمه (الشمس)باقيةأىنورها فالشمس مبتدأ أومفعول أى انظـــر الشهس (النكديه) موضع المنه وبن المدينة سبع مراحل أوتحوهاو بينه وبينمكة نحومرحلتين (ليسمن لبرالخ)أى المسمن الطاعة والعبادة الصوم في السفر حساباغ الصوميه هدا المبلغ من المشقة ورواية لس من امسارا مصامق امسفر بايدال اللامميا وهى لغة أهل المن ليست فى الحارى بل فى مستد أجد (صامعمهوليه) لعدم عل أهل المديئة يقل مالمالكية الأمعاذ الله أن عالف مالك ماعلمه الالوف مرن تهالكت تفوسهم على اقتفاء آثار حبيبه ان قلتكيف يتصورني خيرالقرونأن عوت أحدهم وعليه صوم فاجهممرون عن التقصير فى المسنون فضلاعن المفسروض حيى تصم دعوى المالكيسة قلت الحق ماقلت الأأرة يتصور في مسافر برمضان آب

لوطنده وعرم عدلي قضاء

أَتِي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عَدرُ والعَرَفُ المَكْتَلُ قال أَيْ السَّا اللَّه عَال أَنا قال خُذُهذا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لِهِ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَمَنَى بِارسُولَ اللهِ فَوَاللَّهُ مَا بَنَّ لا بَقَيْم الر بدُ الخَرْمَين أَهُلُ بَيْت أَفْقَرَمِنْ أَهُلِ بَيْتِي فَضَاكَ النَّيْصِلَى اللَّهُ عليه وسلم حتى بَدَّتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَال أَطْعَمُهُ أَهُلَكَ ﴿ عَن ابن عباس رضى الله عنه ماأن الذي صلى الله عليه وسلم احقَدَمُ وهو مُعْرمُ واحتَدَمُ وهو صاممٌ منا بن أبي أوفَى رضى الله عنهما قال كُنَّامَع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر فقال لرَّجُلِ انْزِلْ فاجْدَحْ لى قال يارسولَ الله الشمسُ قال انْزِلْ فاجْدَحْ لى قال يارسولَ الله الشمسُ قال أنزل إُ فَاحْدَ - فِي فَنَزَلَ فَهِ - دَحَله فَشَر بَ عُرَى بِيده هُهُناعُ قِال إِذَارَا يُتُمُ ٱللَّيْلَ أَفْبَلَ من هُمُنا فَقَدُا فُطُر الصَّائِمُ ﴿ عَنَانَشَةَ زُوجِ النَّبِي صلى اللَّه عليه وسلم ورضى عنها أَنْ حُرَّةً بنَ عَبْر والا اسلَى قال النبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السَّفر وكان كَثيرَ الصِّيام فقال إنْ شَتَّتَ فَصُم و إنْ شِئْتَ فَافْطُر الله عن ابن عباس رضى الله عنه ما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَج إلى مَكَّة في رمَضان فَصامَ حَيْ بَلْغُ السَّكَديدَ أَفَطَرَ فَافُطَرَ النَّاسُ ﴿ عَنْ أَبِي الدُرْدَاء رضي الله عندة قال خَرْجِنامَعَ النِّي صلى الله عليه وسلم في بَعْض أَسْفاره في يَوْمِ حارِ حتى يَضْعَ الرُّجُلُ يَدَهُ على رَأْسه مِنْ شدَّة الحَرِّ ومافيناصائمُ إلاما كان منَ النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ﴿ عن جابِرِ بنِ عَبدالله رضى الله عنهما فال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرِفَرُ أى زحامًا و رَجُلاً عَ مُلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذَا فَقَالُواصَالْمُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِالصُّومُ فِي السَّفَر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كُنَّا أُسافرُمُ عَالنبي صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعب الصَّائمُ على المُفطرِ ولا المُفطرِ على الصَّامُ ﴾ عنعائشة رضى الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ ماتَ وعليه صيًّا مُ صامَ عنه وَليه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال حاء رَجُل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسولَ الله إِنْ أُمِّي ما تَتْ وعلم اصَوْمُ شَهِراً فا قضيه عنها قال نَكَّمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَن يُقْضَى حديثًا بن أبي أوفى وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم له انزلُ فاجدَ - لَذا تَعَدَّمَ قَر يبّا وقال في هذه الرواية إذاراً يُتُمُ اللَّيُلَ قدد أَقُبَلَ مِن هُمنا فَعَد أَفَطَرَ الصَّاعُ وأشار بأُصبُعه قبلَ المُشرِفِ و عنسَهْلِ بنِسَعْدِ رضى الله عند أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لا يَزالُ الناسُ بَعْير

الصوم بعداً وفي الحائض أوالنفساء ثم بعدد الطهر عزمت على الصوم فبعد يوم مثلا اخترمتها المنية وأيضا فان عائشة السئلت عن امرأ م

ماعَالُواالفطر ﴿ عن أسماء منت أى مكر رضى الله عنهما قالت أفطر ناعلى عَهدالنبي صلى الله عليه وسلم يُوم عُيم م مُلَعَت الشَّمس في عن الرَّبيِّع بنت معَّودرضي الله عنها قالَت أرسَّل الني صلى الله عليه وسلم عَدَا مَعاشُو راءً إلى قُرَى الا نصارمَن أصْعَ مُفطرًا فَلْيُمَّ بَقَيْةً يَوْمه ومَن أصيح صاغًا فليصم فالتُ فَكُنا نصومه بعد ونصوم صبيانناو نجعل لَهم اللعبة من العهن فاذا بَكَى أُحَدُهُم على الطعام أعطَيناه ذلك حتى يكون عند الافطار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سَمعَ الني صلى الله عليه وسلم يقولُ لا تُواصلُوا فأ يَكُم إذا أرادَأَنْ يُواصلُ فَلْيُواصلُ حتى السَّمر و عن أى هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال م عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال اله رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِينَ إِنْكُ تُواصِلُ بِارسُولَ الله قالُ وأَيْكُمْ مِثْلَى إِنْ أَبِيتُ يُطْعِمُنَى رَفِي ويَسْعَينَ فَلَيْ أنواأن ينتهواعن الوصال واصل مم يوماخم يوماخ رأواالهلال فقال أوتا تركز دُتكُم كالتنكيل لَهُمْ حينَ أَبُوا أَنْ يَنْتُهُوا وفي رواية عنمه قال أَهُمْ فَا كُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطْيِقُونَ ﴿ عن أَبِي جُمِيْفَةً رضى الله عنه قال آخى الني صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سُلَانُ وأى الدُّرُدا ورضى الله عنه ما فرَّارَ سَلَّانُ أَمِا الدُّرِداء فَرَأَى أَمَّ الدُّرداء مَتَمَدَّلةً فقال لهاما شَأْنَكُ فالنَّا خُوكَ أُنوالدُّرداء ليس له حاجّة فى الدُّنْما عَاءَ أُبُو الدُّرُد اء فَصَامَ عَلَه طَعامًا فقال كُلُّ قال فاتى صائم قال ما أناما كل حتى تَأْكُلُ فَا كُلُّ فَلَمَّا كَانِ اللَّهُ لَهُ مُ أَبُو الدُّرداء يَقُومُ قالَ مَ فَنَامَ مُ ذَهَّبَ يُقُومُ فقالَ مَ فَلَا كان مِنْ ٢ خوالليك قال سَلْكَ أَنْ قُم الا مَن فَصَلِّيا فقال له سَلْكَ أَن لَوْ مَن كَعَلَيْكَ حَقًّا ولنَغ سك عَلَيْكَ حَقًّا ولا ماكَ عَلَيْكَ حَقّا فأعط كُل ذى حق حقه فأتى الني صلى الله عليه وسلم فَذ كر ذلك الدفعال الني صلى الله عليه وسلم صَدَقَ سُل ان عن عائشة رضى الله عنما فالدّ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حتى نَقُولَ لا يُقطرُ و يُقطرُ حتى نَقُولَ لا يَصُومُ فسارَ أيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلارمضان ومارأ يتمأ كثرصيامامنه في شعبان وعنهارضي الله عنها فى رواية زيادة وكان يقولُ خُذُوامنَ العَمَل ما تُطيعُونَ فانَ اللهَ لا يَكُ حتى تَمَـ أُواو أَحَدُ الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلمادو وم عليه وإن قُلْت وكان إذاص لى صلاةً داوَمَ عَلَهُ ا رضى الله عنه وقد سنل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كُنْتُ أَحب أن أراء من الشهر اعا الارأ يتهولامغطرا إلارأيته ولامن الليل فاغيا الارأيته ولاناعا الارأيته ولامستخرة

عنه ثلاثون مسكساوعته أيضالانصوم أحدعن أحد اذلو كان العمال عالى الحديث هنالما حاءعين راويته خلافه ولاعن غبرها كذلك فهدداما يعضدأن العملء لمرخلافه فضلاعن معاصرة مألك وأشياحه لهم معالسنمر لاحوالهم (ماعاواالفطن) بعسدتعقيق الغيروب (لا على) قال النووى الملل الساسمة وهو بالعيني المتعارف فيحقنا محال في حق الله فعس تأويله فقال المحقق ونأى لانعاملك معاملة الملل فتقطع عنكم ثوابه وفضله ورجته وقوله حتى تماوا أى تقطع وا

(عيرة) العيسرطيب معمول من اخلاط ولابن عساكر ولاغترة سون ساكنة فوجده مفتوحة أى قطعمة من العندس المعروف (لاصاممن صام الامد) قال أن العربيات كان معناه الدعاء فساويح من أصابه دعاء الني صلى اللهعليه وسلم وأن كان معناه الحسرفياويح من أخبرعنه بانهام بصمواذالم الصم شرعاف لم تكتباله توان لوحون صدقوله علىه السلام لائه نقيعته الضوموج سنا الحديث استدل من كره صوم الامد (حواصة) بضم الحاء المحمة وفقوالوا ووسكون المثناة التحتمة وتشيديد الصاد المهماة تصغيرناصة وهي ثما اغتفرنيه التقاء الساكنين اله لفظ الشرح وانحالما كتيف كعادتى شوشيح الاقسلام لاني كثيرا مآكنت أسمع الجم الغف يرمن ط لاب العملم المعنون في مصعر موارت فاعلة المدغم عينه فى لامه فيقولون دو سية وخواصة وسوارة بكسر الواولمكونماقيل المدغين حرف مدالسهل النطق علمهم (عاج) لابىدر الخياج أى الثقني سنة الحشوسيعن وعرائس اذ ذالا نبف وتمانون سنة (سرو ) آخرهومن عمان

ولا حُرِيرَةُ الْيُنَمَنُ كَف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شَممتُ مسكةٌ ولا عبيرةٌ أَطبَب رائعةً من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ حديث عَبْد الله من عُرو من العاص رضى الله عنهما تَعَدُّمُ وَقَالَ فَي هَذِهِ اللَّهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يقُولَ بَعْدُما كَبَّر يالَيْدُّى فَبِلْتُ رُخْصَة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه أنه ألا حرصيام داود قال وكان لا يفر إذا لاقى قال عبد الله من لى بده يانبي الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصام من صام الأبدَ مرَّتين ﴿ عن أنس رضي الله عنه قال دَخُلَ النبي صلى الله عليه وسلم على أُمْ سُلِّيمُ فأ تَنَّهُ بُمَّـر وسَمِّن قال أعيدُ واسمن كُم في سقانه وتمركم في وعائد فاني صائم مقام إلى ناحية من البديت فصلى غيراً لمكتوبة فدعالا مسلم وأهل بَيْهَ افْقَالَتْ أُمُّ سُلِّمُ بِارسُولَ الله إِنَّ لَى حُو يُصَّمُّ قَالَ مَاهِي قَالَتْ خَادَمُ لَ أَنْسَ فَسَاتَرَكَ خَلِيرَ T عرَة ولا دُنْيا إلا دَعالى به اللهمَّ ارزُقُهُ مالاً وولدًا وباركُ له فاني النَّر أَكُثَر الا نصار مالاً وحدد تَثَنَّى ابْنِّي أُمِّينَةُ أَنه دُوْنَ لَصَلِّي مُقدَّمُ حِلْم البَّصرةُ بضعُوع شر ون ومائةً ١ عن عران بن حصين رضى الله عنهما قال سَأَلَ الذي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فقال يا أبافُلانِ أمَاصُمْتَ سَرَ رَهِذَا الشَّهُ قال الرَّحُولُ لا يارسولَ الله قال فاذا أَفْطَرْتُ فَصُمْ يَوْمَدِينُ وفي دوا يَهْعنه قال من سَرَ رشَعْسانَ ﴿ عن حار رضى الله عنه أنه قيلَ له أنه من رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صَوْم يَوْم المُحدُة قال أَنَّمَ ﴿ عَنْجُو يُرِيَّةَ بِنُتِ الحَرِثُ رَضِي الله عَمْ أَنَّ النِّي صَلَّى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمُ الْجُعْمُ وهي صائمة فقال أصمت أمس فالتلافال أتريدين أن تصوى عَداً قالت لافال فافطرى ﴿ عن عائشة رضى الله عنها أنَّم اسْ الله عنها أنَّم اسْ الله عليه وسلم يَخْتُصُ من الا يُما شيأة التُلاكانَ عَلَهُ ديمة وأيكُم يَطيقُ ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُطيقُ عن عائشة وابن عُرَر رضى الله عنهم قالا لم يُرخص في أيام التُشريق أنْ يُعَمَّنَ إلا لمَن لم يَجد الهَدى ﴿ عن عائشة رضى الله عنها قالَتْ كان يَوْمُ عاشُوراء تَصُومُهُ قُرَيْسُ في الجاهليّة وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصُومُهُ فَلَا قَدمَ الدينَةُ صامَّهُ وأَمرَ بصيامه فَلَا أَفُرضَ رَمَّضانُ تَرك يَوْم عاشُورامَفَانُ شاءَصامَهُ ومَنْ شاء تَرَّكُهُ ﴿ عن ابن عَبَّاس رضى الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى المودتق وم يوم عاشوراء فقال ماهذا فالوايوم صالح هدايوم نحى اللهُ عَزْ وجَلَّ بِنَي إِسرا ليلَمن عَدُوهم فصامً فصامً مُوسَى قال فأنا أحق بمُ وسَى مِنْكُم فصامه وأمر

بصيامه

( يسم الله الرحن الرحيم )

( كتاب صلاة التراويح )

الله عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً فَ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَ اللَّهُ عَدِوصَلَّى رِجَالٌ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَ

( بسم الله الرجن الرحيم ) ( بارفضل ليلة القدر )

عن ابن عُررض الله عنه ما أن رجالاً من أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أرو وا لَيلة القدر في المنام في السّبع الا واخر في السّبع الا واخر في عن أي سعيد رضى الله عنه عقال الا واخر في عن أي سعيد رضى الله عنه عقال اعتبد كفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العثم الا واخر في عن أي سعيد رضى الله عنه عقال اعتبد كفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العثم الا وسط من رمضان عُرب صبعت عشرين فَلم لمنا وقال إنى أو بت ليلة القدر عُم أنسيتم اونسيتم العنفر الا وسط من رمضان عُرب صبعت عشرين فَلم لمنا وقال إنى أو بت ليلة القدر عُم أنسيتم اونسيتم العنفر الا واخر في الوثر وإنى رأيت المنافرة والحرف الوثر والحرف الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم في الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عنه والم الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عنه وسلم والله عنه وسلم والله عنه وسلم والله واخر في الله عنه وسلم والله عنه والعشر الا واخر في الله عنه وسلم والله عنه والعشر الا واخر في الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وسلم الله عنه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم إذا ذا حرف الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله الله الله الله عنه الله ا

( بسماللهالرجن الرحيم )

(أبواب الاعتكاف في المساحد كلها )

وعشرت الى آخر الشهر سمين بذاك لاستسرار القمر أى استاره في تلك اللماني واستشكل هدا عدىث لاتقدموا رمضان بصوم او مومن الامن كال اصوم صوما فلمصمه فان مقتضاه أنلاصام سر رشدهان وأحسعا هئامان الرحل كان معتادا يصام السرر أوكان قدد تذره فالداأس بصامله (فليعسرها في السينع الاواخر) أىلان أغلب ماتعدى فرمضان فمهاولا تلزململة من أى شهرحتى اوعلق طلاف روحته على يحىء لبالقدر لانطاق الاعضى سنةمن وقت الحلف عند غيرالمالكمة أما عندهم فتطلق من وقته لانقاء حدتهم التعريف المعلق على محقق الحضول (فى ما وطين) تقدر أمانى لساه مطرو محمع سه و اين كوم الامطرفها بانها تارة كذاوتارة كذا ولله حكفي احفائه اوذكر العلياء علاماتها ككون الشمس صبحتها بيضاء تقمة وعذوبة الاعالم في والماللسلة وعسدم نماح الكلاب وكوم الاريحفها ولاحر ولابرد لمنشطمن وحدهافي بقسة ليلتهاأو ومها (قزعة) قطعة رقيقة من السياب (سالسقف) أمحاماؤه النازل من السماء اذافس السقف لاسبل (لماة) مذهب الماليكمة

و عن عائشة زُوج الني صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أنّ الني صلى الله عليه وسلم كان يَعْتَكُفُ العَشْرَ الا واحرَمن رَمَضانَ حَتَى تَوْفَاهُ اللهُ ثَمَاعَتَكُفَ أَزُواجَهُمنَ بَعْده ﴿ وعنها رضى الله عنها فالتُو إن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُدُخلُ عَلَى وأُسَهُ وهوفي المشعد فَأُرَجُ لُهُ وَكَانُ لا يَدُخُلُ البَيْتَ إلا لحاجة إذا كان مُعَمَّكُفًا ﴿ عَنْ عُرَرِضِي الله عنه اللهُ سَأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كُنْتُ نَذَرُتُ في الجاهليّة أنْ أعتد كفَ لَيْلَةً في المُعجد الحرام قال فأوف بنَذُركَ ﴾ عن عائشة رضي الله عنها أنّ النيّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يُعتَكفُ فَكَّا انصرف إلى الككان الذي أراد أن يعتكف فيسه إذا أخسية خباء عائشة وخياء حقصة وخماء رَّ يْنَبُونِ عَالَ ٱلْبِرْ تَتُولُونَ مِنْ ثُمَا أُصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكُفُ حَيَى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ ﴿ عَن صَفَيْةُ زُوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضى عنها أنها حاءتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تزُ ورُهُ في اعْت كافه في المُسجد في العُشر الا واحرمن رَمَضانَ فَتَعَدَّثَتْ عنْد دَمُساعَةٌ ثُمْ قامَتْ تَنْقَلبُ فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلم احتى إذا بالغناب السحد عند باب أمسائة مر رجدان منَّ الا أنصارفَ الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهما الذي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إغاهي صَفْيَةُ بنتُ حَي فقالا سُجانَ الله يارسولَ الله وكُبرَ عَلَيْهما فقال الني صلى الله عليه وسلم إنّ الشَّيطانَ يَمْلُغُ مِنَ الانسان مَمْلَغَ الدَّم وإنى حَشيتُ أَنْ يَقُدنَ فَ قُلُو بِكُمْ اللَّ و عن أبي هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يَعْتَـكُفُ في كُلْ رَمَضَانَ عَشَرةً أيام فَلَما كان العام الذي قُبض فيهاء تمكف عشرين يوماً

( بسم الله الرجن الرحيم )

( كتاب البيوع )

عنعُ مِدَالَّ حُنِينِ عُوفِ رضى الله عنه قال مَنْ المَدِمْ اللهَ مِنْ آخَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ وبَيْنُ سَعُد بن الرَّبِيعِ فقال سَعُدُ بنُ الرَّبِيعِ إِنِي أَكُثُرُ الا تُصارِ مالاً فَاقْسِمُ لَكَ نِصَفَ مالِي وانْظُرُ أَى ذَوْ جَمَّافَقال له عَبْدُ الرَّحُنِ لا حاجَدة لى فَائْلُو أَنْ اللهُ عَبْدَ الرَّحْنِ فَاتَى باقيا وسَمْنِ عُمّا اللهِ فَذَاكُ هَلُ مِنْ شَالَتُ عَنْدُ الرَّحْنِ فَاتَى باقيا وسَمْنِ عُمّا اللهِ فَوْدَا اللهُ عَبْدُ الرَّحْنِ فَاتَى باقيا وسَمْنِ عُمّا بعَ فَوْدَا إِلَيْهُ عَبْدُ الرَّحْنِ فَاتَى باقيا وسَمْنِ عُمّا بعَ

أقل الاعتكاف لياة وارم معصيامه ولادلالة فيهعلى أنالاعتكاف يصمدون صوم وان كان الللليس طرفالاصوم لات العسر ب تطلق اللبالة وترندنومها معهاقال تعالى وواعدنا مومى ثلاثن لبلة لاسما وقدوردعنه بومادل لدلة قدوجت انتسادهوم وليلة فانصف نعير مثاب المرء عندهم اذاقصد الحواري المسعدليلا أونهارا ولوقل (تقولون) تظنون عملي الغسةسلم المجرية القول محرى الطان أى أنظنون ان المذكورات من أمهات الومنسين طلسن السير وخالص العمل (تنقلب) ترجعل أزاها (دقامها) برجعها (رسلبكا) هينتبكا فليش شئ تكرهانه (شيأ) أى شرا والمال أن تقهم ان المعلق تسهما الى الموما وطنان به سوألما تقرر علنده من صدق اعمام مناوا كن خشيأت نوسوس لهما الشمطان ذلك فيفضى برسما الى الهلاك فبادرالي اعلامهما حبيهاللمادة وتعليمالن متفقلة مشل ذلك لاسما القندىء لثلا يعرم اللق الوكة مقابعته

الغُدُوَّ فَالْدِتُ أَنْ عَامَعُدُ الرُّحْنَ عَلَيهِ أَنْ الصَّفْرَة فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ترزو جت قال أَنَّمُ قال ومن قال امرا أمَّم نَ الأنصار قال كم سُقت إليها قال زَنة نَوا قِمن ذَهب أونواة من ذَهب فقال له الذي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة في عن النُّعمان بن يُسير رضي الله عنهما قال قال الني صلى الله عليه وسلم الحالال بين والحرام بين و بينهما أمو رمشتم قدن ترك ماسبه عليه من الاشم كان أبا استمان أترك ومن أحتراعلى مايشُكُ فيدهمن الاثم أوشك أن يواقع مااستبان والمعاصى مَى الله مَنْ يَرْتَع مُولَا الْجَي يُوسُكُ أَنْ يُوافعُهُ ﴿ عَنْ عَانَشَةَ رَضَى الله عنها فالتّ كان عُتبة بن أبي وقاص عَهد إلى أحيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زُمْعَة منى فاقيضه قالت فكا كانعام الفَيْحُ أَخَدَهُ مَسْعُدُ بِنُ أَي وَقَاص وقال ابن أَحى قَدْعَهِ دَ إِلَى فيه فقامَ عَبْدُ بن زَمْعَة فقال أني وان وليدة أي ولدعلى فراشه فتساوقًا إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال سَعُدِّيار سولَ الله ابنُ أنبى كان قَدْعَهِدَ إِلَى فيه فقال عَبْدُ بِنُ زُمْعَةً أَخِي وَا بِنُوَّلِيدَةً إِنْ وَلَدَعَلَى فراشه فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هُولَكَ ياعَدُن زَمْعَةُ عُوال الذي صلى الله عليه وسلم الوَّلدُ للفراس وللعاهر الحجر مُ قَالَ لَسُّودَةً بِنْتَ زَمْعَةً زُوْجِ النَّيْ صَلَّى الله عليه وسلم احتجى منه ياسودة كَارَأَى من شَبِّه بعُّنَّه فَارَآهاحتي لَقِي اللهُ عَرُّ وحَلَّ ﴿ وعنهارضي الله عنها فالرَّا إِنَّ قَوْمًا فَالْوَايار سولَ الله إنْ قَوْمًا بأتوننا بالله ملاندري أذكروااهم الله عليه أملافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وَكُلُوهُ ﴿ عِن أَبِي هُرَيْرَةُ رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال يَأْتِي على الناس زَّمانُ لا يمالى المرُّ مَا أَحَدُ منه أمن الكلال أم من الحرام ﴿ عَن رَّ يَدِينِ أَرْقُمُ والبِّراءِ بنِ عاز ب رضى الله عنهما فالأكنانا بحرين على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يد المد فلا بأس و إن كان نساء فلا يُصلح ﴿ عن أبي مُوسَى رضي الله عنسه قال استَأْذَنْتُ على عَرَف لم يؤذُّن لي وكا أنه كان مشفولا فرجعتُ فقرعُ عَمر قال أَلَم أَسْمَع صُوتَ عبد الله بن قَيْس الله في اله قبل قدر جَع فد عانى فَقُلْتُ كَنَا نُؤْمَرُ بذلك فقال تأتيني على ذلك المبينة فانطَلَقْتُ إلى عَلس الا تصارفَ المُهُم فقالوالا يَشْهَدُ لَكَ على هذا إلا أصْغَرُنا أبوسعيد الْكُدُرِيُّ فَذَهَبِتُ أَبِي سَعِيدَ الْحُدُرِي فَقَالَ عُرُأَ حَفِي عَلَى هذا من أَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِي الصَّفْقَ الا سُوافِي يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى الْقِمَارَةِ ﴿ عَنْ أَنِّسِ مِنْ مَالِكُ رضى الله عند قال

(الصفرة)الطيب الذي استعماله عندالرفاف (مشتهة) أى متعارض دلملاحل الانتفاعم اوعدمه على بعض الامة لافى الواقع ماخو جوسفية من الدنيا حي راء أمنه على الحجة السضاء ترك فسناكتماب ربناالمين وسنته صلى الله عليه وسلم من عسك بهما لخشرمت الاسمين في بوم الأرغني فيسجمال ولاينون (من الأم) الطاهران من تعلملمة أى ترك ماشمه علسهمن أحل اتقاء الاثم أىر كاخروف الوقوع فيه (أوشك) قرب \* شبه المكاف بالراعي والنفس الهيمية بالانعام والمشتهات عاحول الجي والمعاصي بالحسى وتناول المشتهات بالرتع حول الجي (وليدة)أمة (والعاهر) الزانية (الحر) الحبية أو الرحم أن كانت يحصنه (ماأخدمته) صمرمته عائدالى مأوفيت دم ترك العرى فيالمكاسوهو مسن بعض دلائسل نبوته الاخباره وقسوعامورام المنفرمنة وقدوقعت بعدووجه الدم منحهة التسوية بنالام بنوالا فأحدد المال من الحلال ايسمذموما منحت هو (بدابید) أیناحرافی الحلس (نساء)أى تأخيرا أعدانا حسر في اسمل الهـ من وان من أحد

الجانبين عملي التأخسر ولوقلمنع كنع التفاصل ولويدا بسدعنسدانعاد الجنس أما اذا اختلف فعور التفاضل أن كان لدا سل (سنخة) متغيرة الرائحةمن طرول المكث رنف (ولقد سمعته)أي الذي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض آخاد أمته دخل بيته لملافو حد عماله بالاسراج وعشاء فصار يضحك سرورا وبقول بأىد كانت منى هــدا وقدعما كنت تفعل ذلك الحمائك فيكرف يسسمد من رضي من العيش بادني بلغية فلاداعيلان ععيل القائل سمعته قتادة الراوي عن أنس والصم مرلانس اذلاستوهم شكوي من سيدالصاون كنف والفاقات أعمادالمر مدن فضلاعن الكاملين فضلا عن سيدهم سيد من سللاد بشديد الملاء (الواشمة والموشـومة) أي عن فعلهما والوشم وهـوان اغرزا لحلسارة تمعشي بنحونها فيزرق الحلامثلا حرام ومحاد لعية مفسد للومنوء والغسل ويلزم ارالتهان أمكن سلاصرر (وآکل الر ماوموکه) أي ونهسى عن فعلهما اذمناط التكليف الافعال لاالذوات (قينا) حدادا (دياء) قرع

سَمَعْتُ رسولَ اللهصلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسَطُ له في رزَّقه أَوْ يُنْسَأَله في أثر ه فَلْيَصل رجه ﴿ عن أنس رضى الله عنه أنه مُمّى إلى الني صلى الله عليه وسلم يخبر شَعر و إهالَة سَخة قال ولَقَدْرَهَنَ الذيُّ صلى الله عليه وسلم درعًاله بالدينة عنْدَيمُ ودي وأخذ منه شعيرًا لا هله ولقد سَمَعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمُسَى عَنْدَ آل مُح الصلى الله عليه وسلم صاع برولاصاع حبو إن عند ملك أسع أسوة و عن المقدام رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أكلَ أحدُ طَعامًا قُطَّ خُرًا من أَنْ يَأْ كُلُ من عَل يده وإنّ ني الله داودعليه السلام كان يَأْ كُلُ من عَل يده في عن جابر ا بنعُد الله رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رَحمَ اللهُ و حالاً سَمْعًا إذا ما ع وإذااشْتَرَى وإذا اقْتَصَى ﴿ عَنْ حَذَّ يُفَة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تَلَقَّت الكَلائدكَةُ رُوحَ رَجِل من كان قَبلَكُم قالُوا أعَلْتَ من الخير شيأة قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المُعْسَرُ ويَتَعَاوَزُ واعن المُوسِرفَتَحَاوَزَاللهُ عنه في عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السِّعان بالحيارما لم يَتَفَرُّ قاأو قال حتى يَتَفَرُّ قافان صَدَقًا و بَيْنانورك لهُماف بَيْعِهِماو إِنْ كَمَّا وَكَذَبًا عَقَتْ رَكَّةُ بِيعِهِما ﴿ عِنْ أَنِي سَعِيدُ رَضَّى اللَّهُ عَنْ مَا الرَّزْقَ مُّ مرَاكِم عوه والخَلْطُ منَ المُّدر وكُنَّانند عُصاعَيْن بصاع فقال الذي صلى الله عليه وسلم الصاعين بصاع ولادرهم أن بدرهم ١ عن أبي حُيفة رضي الله عنه أنه المُترى عبد أخبامًا فأمر بمحاجه فَكُسَرَتُ وَقَالَ مَ عَن النيّ صلى الله عليه وسلم عن عُن الكُلْبِ وعُن الدَّم وَمَ عن الوّاسَم له والمُوشُومَةُوآ كُلِ الرِّبَاوِمُوكِلهُ ولَعَنَ المُصوِّرُ ﴿ عَن أَبِي هُرَيْرُةُ رَضِي الله عنه قال سَمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقُولُ الحَلفُ مَنْفَقَةُ السَّاعَة مُجَعَقَدُ الْبِرَكَة ﴿ عَنْ حَبَّابِ رضى الله عنه قال كُنْتَ قَيْنا في الجاهلية وكان لي على العاص من وائل دَنْ فاتَّدُتُهُ أَتَقاضاهُ فقال لا أعطمكُ حتى تَكُفُرُ عَجَمَد فَقُلُتُ لاأ كَفُرُ عَجَمد حتى عَسِتَكَ الله عُ تَبَعَثُ فقي الدَّعَي حتى أموتَ وأبعث فَسَأُوتَى مَالَّا وَوَلَدَّافَأَقْضِيكَ فَـنَزَلَتُ أَفَرَأُ مِتَ الذي كَفَرَّ مِا ۖ ياتنا وقال لا وتَينَ مَالاً و وَلَدَا أَطْلَعَ الغُيْبُ أُم الْحُذَعَدُ الرُّجْنِ عَهْدًا ﴿ عن أَنْسَ بِنِ مَالِكُ رضى الله عنه أَنْ حَيَّاطًا دَعارسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطَعام صَنَّعَهُ قال أنسُ بنُ مالكُ فَدَهَبْتُ مَع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذَلِكُ الطَّعامِ فَقَرَّبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خُبْرًا ومَرَّقًا فيه دُبًّا وقَد يدُفَرَ أيت الني صلى

المعتندة (عسنعد) معو حدمن رأسها المقط ماالراك ماسقطمن مماعه (فالكيس الكيس) نصبعلى الاغراء أى الزم الكسن قبل المرادم الجاع الذى بنشأ عنمه الولد والاقرب الهأرادالرفق شفسه وبأهله اذرعاأن تكون وحتمه خائضا وشأن المسافسر أدا عاد فاحتلى بأهاد أثالا يصبرعن حاعهدن الأاذا كانذا عقدل فامر وبلز ومالحزم ختى لادؤدى نفسه وأهله مارتكاب الائم ثماء الأن المتسقى قدرؤس بالتقوى والقصد الادامة علما فلا للزم على هذا الحل أنه كان نظن مهانه نواقع أهدله حالة الحيض فأحفظ قلسك لاستمام عالصت الذان أثنى علمم العلم الحسر (فدع حالف) أى بعد عقل لتُكون فارغ القلب في حال الصلاة وان كان مثل الصب لاستعلهم عسن مولاهم شاء لل (هيما) جع أهم وهي الابل الي ماالهمام وهوداءسيه الاسيسقاء تشربمن مستنقعا (خواجه) أى ماقر رغلمه منعين أوغيرها يذفعيه لسيده حسما مراضاعليه كل يومأوجعة أوسهر أوسمة

الله عليه وسلم يتُتَسِع الدِّياء من حوالى القَصعة قال فَلَم أَزْلُ أحب الدَّاء من يُومنذ ﴿ عن حام بن عُبد الله رضى الله عنهما قال كُنْتُ مَعَ الذي صلى الله عليه وسلم في غَرَاة فابطًا بي جَلى وأعبًا فأني عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال حامر فَقُلْتُ رَعَمُ قال عاشا أَنْكَ قُلْتُ أَبْطاع لَيْ حَلَى وأَعْما فَتَعَلَّفْتَ فَتَرَلَ يحينه بمعينه م قال اركب فركبت فلقدراً يتده كفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تَزَوَّ حُتَّ قُلْتُ نَدَمُ قَالَ بِكُرَّا أُمَّ تَدِّبًا قُلْتُ بَلْ تَدِّبًا قَالَ أَفَلَا عَالِ مَةً تُلاعِمُ اوتُلاعُمُكُ فَلْتُ إِنَّ لَي أَخُواتُ فَأَحْبُنِتُ أَنْ أَثَرُ وَجَ الْمِرَاةُ تَعَجِّمُهُ فَي وَعَدْ سُطُهُ فَ فَتَعُومُ عَلَمْ فَ فَال أَمَا إِنَّا فَادمُ فَاذا فَدمت فالكَدْسَ الكَدْسَ مُ قال أَتدب عُجَلَكَ قُالْتَ نَعَم فاشتر اهمني بأُوقيَّة مُ قَدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبلى وقدمتُ بَالغَداة عَثْناإلى الشّعدفو جَدْتُهُ على باب السّعدة قال الآن قدمت قَلْتُ نَهِ قَالَ فَدَعَ جَلَكُ وَادْخُلُ فَصَلَّ رَكَعَتُينَ فَدَخُلْتُ فَصَلْبُ فَامْرَ وَاللَّا أَنْ مَنْ لَي أُوقَيَّةٌ فَوَزَّنْ لى اللَّ فَارْ يَحِ فِي المَدِرَانِ فَانْطَلَقْتُ حَي وَلَّذُ نُفِعَ اللَّهُ عَلَى حامَّ افْقُلُتُ الا "نَ يُرُدُّ عَلَى الْجَلَولُمُ يَكُنْ مَنْ أَيْ أَبِغُصْ إِلَّى منه قال حَدْجَالَ وَالْكَعْمَة ﴿ عن اسْعَر رضي الله عنه ما أنه اشترى إِبلاهميَّا من رَجُلُ وله فعها شَرِيكُ في اعتَر مِكُهُ إِلَى النَّعَرَ فقال له إِنْ شَرِيكَ ماعَكَ إِلاَّ همَّا وَلَمْ يُعَرِّفُكُ قَالَ فَاسْتَعْهَا فَلَـ أَذَهَبَ يَسْتَأْفَهَا قَالَ دَعْهَارَضِينَا بِقَضَاءرسول اللهصلي الله عليه وسلم لأعدوى إن عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال حَمَّ أَنُوطُهُمَ قَرْسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأمَّر لدبصاع من مَسْر وأَمْرَ أَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا من خراجه ﴿ عن ابن عَمَّا سِ رضي الله عنهم اقال احْتَدَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأعطَى الذي حَجَمَهُ ولَّو كَانْ حَرامًا لم يُعطِه ﴿ عَنْ عَانْسَةَ رَضَى الله عنها أَمُّا الْشَرَتْءُ-رُقَةً فيها تَصاوِيرُ فَلَـ ارآهار سولُ الله صلى الله عليه وسلم قام على الماب فَ لَم يُدُخُلُ قَالَتُفَعَرُ فَتُفَى وجهه السكر اهمة فقلت بارسولَ الله أتوب إلى الله و إلى رسوله ماذا أَذْنَبُتُ فقال رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم مامالُ هذه المُّتُرُقّة قلتُ اشْتَرْ يُتُمالكُ لَتَقْعُدَ عَلَمُ اوتّوسُدُها فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ أصحاب هذه الصُّوريُّومَ القيامَةُ يَعَذُّ بُونَ فَيُقَالُ لَهُمُ أُحُيوا ما حَلَقْتُمُ وقال إنَّ البِّيتَ الذي فيه الصُّورُلاتُدُ خُلُهُ المَّلائكَةُ ١ عن ابن عُرَرضي الله عنهما قال كنامع النبى صلى الله عليه وسلم في سفرف كنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدّم أمام القوم فَيْرْ بَرُهُ عَرُوبِرَدُهُ مُ يَتَّكَّدُمُ فَيْزُ حُرُهُ عُرُو يُرُدُّهُ فَقَالَ النَّي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو

غند البسع لنطلعه صاحب على اله لسمن ذوى البصائر حتى بعرف قيمالسلع وكانوالانغينون أخاهم السلم بل منظرون له أشدما ينظرون لانفسهم تأمل رادالسوق تمأنت بالخمارفي كلسلعة التعتها ثلاث لمال إقال المصاوى حديثابن غرهدالدل علىانالغسنلايفسد البسح ولاشت الحمارلانه لو كانشى من ذلك لسنه الرسول ولم المرد بالشرط (بمعثون عسلي نمامم فيعامل كل أحدد عند الحساس محسسم وفعه التحدير من مصاحبة. أهل المعامى ومحالستهم سيماأهل الظالم (لكع) فىلغة عممعناه الصفير والبه ذهب الحسين أي أهنا أنت باصغير والمعنى مه الحسين ابن الرهسراء (سعداما) قلادة من طب ليسفنهادهب ولافضية كقرنفل(تغسله) بهذا الضبط ولأبى در بالعنف (شاهدا) أى لؤمى أمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكديهم وميشرا) المؤمنين الثواب (وندرا ) للكافرين بالعقاب (وحرزا)حصنا (بفظ) بسي الخلق عافى (علىظ)قاسى القلب وهو موافق لقوله تعالى فيما

لكَ ارسولَ الله قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فَياعَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعال النبي صلى الله عليه وسلم هُوَاكَ ياعَدُ الله بِ عُر تَصْنَعُ به ماشتُ ، وعنه رضى الله عنه أَنَّرُ حُلَّاذَ كُرِلِلنِّي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُخَدُّعُ فَى الْبُيوعِ فَقَالَ إِذَا مَا يَعْتَ فَقُلُ الْحَلَّانَةَ ﴾ عن عائشة رضى الله عنها قالتُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو جَيْشُ السَّمُ عَبَّهُ فاذا كانوا بينيداء مِنَ الا رُضِ يُخْسَفُ الوّلهمُ وآخرهم قالَتْ قُلْتُ يارسولَ الله كَيْفَ يُخْسَفُ وأوّله مُوآخرهم وفيم أُسُواقُهُم ومَنْ لَيْسَ منهم قال يُحُسَفُ بِأَوَّلَهُم وآخرهم ثم يُبعَمُونَ على نياتِهم في عن أنس ا بن مالك رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السُّوق فقال رَجُلُ يا أما القاسم فالْتَفَتَ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إغماد ع وتُهذافقال النبي صلى الله عليه وسلم معواماً سمى ولاتُكُنُوا بَكُنْيِّتي ﴿ عَن أَبِي هُرُ بُرَّةً رضى الله عنه قال خُرَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في طائقة منَ النَّهَ اللَّهِ كَالُّمُ فِي وَلا أَكُلُّمُهُ حَيَّ النَّى سُوقَ بَيْ قَينُقاعَ فَالسَّ بِفناء بَيْت فاطمة وضي الله عنها فقال أَمْ لَكُم أَمْ لَكُم غَيْسَتُه شَدًّا فَظَنَنْتُ أَنْها تُلْسُهُ سِخالًا أُوتُعَسُّهُ فَاءَيْشَدُ حتى عا نَقَهُ وقبله وقال اللَّهُمَّ أُحْسِبُهُ وأحبُّ مَنْ يُحِيُّهُ ﴿ عن ابن عَرَرضي الله عنهما أَنَّهُمُ كَانُوا يَشْتَرُونَ طَعامًامِنَ الرُّكِيان على عَهدالنبي صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ إليهم مُنْ يُدُّنَّعُهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَر وُهُ حتى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبِاعُ الطَّعَامُ وقال ابْعُرَنَّهَ مَى النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم أنْ يُباعَ الطّعام إذا اشتَراهُ حتى يُسْتُوفَيَهُ ﴿ عَنَّ عَبُ دَاللَّهِ بِنَعْرُو بِنَ الْعَاصُ رَضَى اللَّهُ عَنْهِ مَا أَنَّهُ سُلَّ عَنْصَفَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجّل والله إنّه أوصُوفٌ في النّوراة بِمَعْضِ صفّته في القُرآن ياأُمِ النيُّ إِنَا أُرسَلْنَاكَ شاهدًا ومُبَثَّرًا ونَذَيرًا وحُرْزًا للا تُمَّينَ أَنْتَ عَبْدى ورسولي سَمَّيتُكَ المتوكل ليس بفظ ولاعليظ ولاستخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر وكَنْ يَقْبَضَهُ اللّهُ حتى يُقيّم به الملّه وَ الْعُوجاء بأنّ يَقُولُوالا إِلّهَ إِلا اللهُ و يَفْتَحَ مِهاأُ عُينًا عُمَّا وآ ذانّا صّما وقُلُو بَاغُلُفًا ﴿ عَنْ حَامِرُ رَضِي اللَّهُ عَنْدَهُ قَالَ تُوفَى عَبْدُ اللَّهُ بِنُ عَرُو بِنَ حَرَامٍ وعليه دَيْنُ فَاسْتَعَنْتُ النبي صلى الله عليه وسلم على عُرّمانه أنْ يَضّعُ وامِنْ دَينه فَطَّلَبَ النبي صلى الله عليه وسلم المَهم فُلمُ يَفْعَلُوا فِعَالَ لِي النِّي صلى الله عليه وسلم اذَّهَبُ فَصَنْفَ تَسُرَكَ أَصْنَافًا الْعَبْوَةَ على حد وعَدْفَ زُيد

رحة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو امن حواك (ولاسخاب) أى غير مكثر الصياح على الناس بل لا رفع صوته ولا يصبح عليم (العوجاء) ملة ابراهيم اعوجت أيام الفيرة بالتراجها عن حد الاستقامة (عذق زيد) نوع من التمرردي وأخير ف لشيخ صميمي يزيد

وكسرالعن ألودر (مرحاً) مؤخر (١٣٤) السعه الشترى قدل قدف غير و في كاله قد ماعه الدينار بالدينار من فهور بافضال ونساء أونساء فقسطان كان الثاني كالاول (هاء)خدأى الأأن يقول كل دراى معدم التأخير (تناحشوا) بلانون من النحش بفتع فسكون وهو ات ر يد شعص في عن سلعة ليغرغبره ويسعوما بعدا بالرفع على أن لا بأفية والمراد المرسى (لتركفأ )لتقلب (فدفعهالمه) أىدفح المصلفي المن الذي بدع نهالمدر الرحل أي مذكو والانضارى أوالمدير الشريه الخديم (الوور) المعير ذكرا كان أوأنثي وغيره كمه (تنتج الخ) عماري الفاعل وان كان على صنعة المنى المفعول أى أضع ولدها مُراعيش حق اصع كامه و ل الخارمان وغريرهماان يقول المائم بعتك هاده السلعمة بمنمو حلالي أَنْ تَنْتُمِ النَّاقَةُ مُ تُنْتُمِ النَّاقَةِ فى بطنها وقيل هو بينغ ولدالناقية في الحاليات بقول اذا نعت هذه الناقة م نقف التي في إطنها فقد بعتك ولدها ولاعدني فساد البيع عملي جميع التفاسير (ولايترب) أي لابو يخالامة ويقرعها بالزيا بعدا لحل دلار تفاع اللوم مالد قال في المصابح وفيه نظر وقال الخطاف معناه أنه لا يقتصر على التر يدبل يقم علم الله

بدينار سنشلالبائعه أو على حدّة ثم أرسل إلى ففعَلْتُ ثم أرسلتُ إلى الذي صلى الله عليه وسلم فَاءً فَاسَ على أعلاه أوفى وسطه عُ قَالَ كُلُ لُلْقُومِ فَكُلُّمُ مُعَى أُوفَيتُ مُ الذي لَهُ مُو بَقَّى عُدى كَا نَهُ لَم يَنقُص منه شَيَّ عن المقدد ام بن معديكر برضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلواطعامكم من المتعديك والمعامكم من المتعدد المتعد يبارك لكم الله عن عبد الله بن ويدرض الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال إنّ إبراهيم حُرَّمَ مَكَّةً ودَعَالَها وحُرَّمت الدينَة كاحَرَم إبراهم مَكَة ودَعُوتُ لَها في مُدَّها وصاعها منا لله مادعا به إِبْرَاهِمِ اللَّهُ ﴾ عن ابن عُرَرضي الله عنهما قال رأيت الذين يَشَرُون الطعام تحازفة نضر بون علىعَهُدر سول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعُوهُ حتى يُؤُووهُ إلى رحالهم ، عن اسعَاس رضى الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مُهمى أنْ يَسِعَ الرُّ حُلُ طَعامًا حتى يَسْتَوْفيَهُ قيلَ لا من عَيْسَ كَيْفَ ذَاكَ قال ذَاكَ دَراهمُ بدراهمُ والطّعامُ مُرْجَأً ﴿ عَنْ عَكَرُ بِنَا لَحُمَّا لِللهِ عنه يُغيرُ عن الني صلى الله عليه وسلم قال الدُّهُ مُ مالدُّهُ مِن ما إلاهاء وهاء والبرُّ مالبرر ما إلاهاء وهاء والمُّدُرُ بِالمُّدُرِ رَبَّا إِلَّا هَامُوهَا وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّاهِا مُوهَاءً ﴿ عَن أَبِي هُرُ بُرَّةً رضي الله عنه قَالَ نَهُ مِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادولا تَعَاجَشُواولا يبيعُ الرُّحُلُ على يبع أخد ولا يُعْطُبُ على خطبة أخيه ولاتسال الرأة طَلاق أختم التَّكُفا مافي إنا ثما ١ عن حابر بن عَبدالله رضى الله عنهما أنَّر حلا أعتنق علاماله عن دُرُواحداج فأحدُ والنيُّ صلى الله عليه وسلم فقال مَنْ يَشْتَر به منى فاشتَراهُ نُعَيْمُ بِنُ عَبدالله بَكذاو كَذافَدَ فَعَهُ إليه ١ عن عَبدالله بنُ عَرَ رضى الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُرتى عن بسع حَمَل الْحَمَلَة وكان سَعًا رَسَالُعُهُ أَهُلُ الجاهليَّة كان الرَّجُلِّ يَبْناعُ الجَرُّورَ إِلَى أَنْ تُنجُ النَّافَةُ ثُمْ تُنْتَجَ التي في بَطْنها ﴿ عن أَي هُرَيْرَةً رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عَمَا مُصَرّا مَفاحَتَكَمِا فان رَضَمَا أَمْسَكُها وإنْ سَخَطَها فَفِي حَلْمَتِها صَاعُمن مَّدُر ﴿ وعنه رضي الله عنه أنَّهُ مُعَ النبي صلى الله عليه وساريَعُولُ إذازَنت الا مَدُفَتَبَينُ زناها فَلَيْعادها ولا يُتَرَبُّ مُ إِنْ زَنَّتُ فَلْعَادها ولا يُتَر بُمُ إِنْ زَنْت المَّالْمَةَ فَلْيَمْ عُهَا وَلُو يَحَمُّلُ مِنْ شَـ عَر ي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأتَّلقُوا الرُّ كِمانَ ولا مسعُ حاضر لماد فقيل لا سعَّاس ما قُولُهُ لا يبيعُ حاضر لدادة اللا يَكُونُ له سمسارًا ﴿ عن ابن عُرَ رضى الله عنهما أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ لا يَبِيعُ بَعْضَكُمْ على بَيْع بَعْض ولا تَلَقُّو السّلَعَ حتى بُهُ مَلْ عِاا إلى السّوقِ ﴿ وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم عن المرابعة والمرابعة بيدع الفير بالقدر كيلاو بيع الرّبيب بالكرم كيلا إعنمالك بن أوس رضى الله عنه أنه المُسَصّرفاء المدينارفال فَدَعاني طَلْعَةُ بِنَعْبَيْد الله فَتَراوصْناحتى اصْطَرَفَ مَى فاحَذَ الذَّهَبَ بِعَلْمِافي بدَّه مُ قال حَتَّى بأتى خازنى من الغابة وعُرُ رضى الله عند يَسْمَعُ ذلك فقال والله لا تُفارقُهُ حتى تأخُ فَمنهُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذَّهُ عُم بالذُّهُ عن أَلِاها مُوها مُودَ كُرَ ما قَ الدِّيث وقَدْ تَقَدَّمَ ﴿ عن أَى بكرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعو الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضّة بالفضة إلاسواء بسواء و بيعوا الذّه مَ بالفضّة والفضّة بالذَّه ب كَيْفَ شَنَّتُم ﴿ عن أَنَّ سَعيدا لُدُرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تَبيعُ واالذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلاَّ مثلًا عيثل ولاتشقوا بعضهاعلى بعض ولاتبيعوا الورق الورق إلامثلاعيل ولاتشقوا بعضهاعلى بعض ولاتبيعُوامنهاغائماً بناج ، وعنه رضى الله عنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقيل له إنّا بنَّ عَمَّاسُ لا يَقُولُه فِقَالَ أُنُوسَعِيدُ لا بن عَمَّاسَ سَمِعَتُهُ منَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كناب الله تعالى قال كُلْ ذلك لا أقولُ وأنتم أعلم برسول الله صلى الله على ووسلم منى ولَّكُنَّني أُخْبَرَنَى أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم قال لار بَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة ﴿ عَنِ البِّرَاءُ بن عارْ بِ و زُيْد ا بن أرْقَمَ رضى الله عنهم أنَّهُ ما أُمُّ ما أَسْدَلا عن الصَّرْف فَكُلُّ واحد منهُ ما يَقُولُ هـ ذا حَيْر منى وكلاهُ ما يِقُولُ نَهَ مِن وَلُ الله صلى الله عليه وسلم عن يُسِع الذُّهُ بِالوَّرِقِ دَيِّنًا ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنُ عُر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا المُرَحى يَدُوصَ الحه ولا تبيعوا الْهُـرَ بِالْمُسْرِقِ الْحُبَرِينِ وَيَدِينَ وَاسْ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيت العَرِيَّة بَالرَّطَبِ أَوْبِالْمُرُولَ يُرْخُصُ فَي عَيْرِه ﴿ عَنْجَارِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَ عَنْ الله عليه وسلم عن بدح المُّدَرِحتى بطيب ولا يُباعُ شَيَّ منه إلَّا بالدينار والدرهم إلَّا العرايا ﴿ عن أَي هُرِيْرَةَ رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخْصَ في بينه عالمَ رايا في نَعْسَهُ أُوسُق أُودُونَ خَسَة أُوسُق ، عنزَ يُدِين ثابت رضى الله عندة قال كان الناس في عَهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يَبْناعُونَ القَارَ فَإِذَا جَالَنَاسُ وحَضَرَ تَقَاضِهِمْ قَالَ الْمُنْاعُ إِنَّهُ أَصَابُ الْفُرَر الدَّمَانُ

(تشفوا) من الاشفاف أي لأتفصارا (عائما) أى مؤحدالعاصر فلالدمن التقابض فيالحلس دلا تفاصل كلذلك )رفع كل عدلى الأرة داء والعائد محذوف فهوكقراءةان عامر في الحديدوكل وعد الله الحسني في الشرح أي لم وحكن السماء ولا لوحدان وفي بعض الاصول بالنص على الهمف عول مقدم فيكون كديث ذي السدس كل ذلك لم يكن فالنبق الحموع فكون لسلب العموم مخسلاف الرفع فانه لعموم السلب وهوأناغ وأعهمنسك العسموم وهدوم ادان عباس اذليس مراده سلب لعموم حتى تكون البعض الما (الاالعراما) أي فان رسول الله رخص فهاكافي يعض طهرق الحديث فصوريدح الرطب عدد خرصه نقدرذاك من المر (مراض) كصداعاسم المراض والمراد عاهة تقع فى المرفتهلكه وكسرالهم المشههي والمستملي (قشام)سي يصنب المرحى لارطت و مالحلة فقوله عاهات أي عموبوآ فات تصيب الثمر تفسيرالثلاثة

أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتدون مافقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لما كثرت عنده المصومة فى ذَلكَ فامّالا فلا تُتَما يَعُوا حتى يَبدُوصَ الح القُر كالمشورة بشير مهاا كَثرة حصومتهم و عن عام بن عَدْ الله رضى الله عنه فال مَدى الني صلى الله عليه وسلم أن تُماعَ المُعَرَّةُ حتى تُشَقَّعَ فَعَيلَ ومَا تُشَقَّعُ قَالَ تَعَمارُ وتَصفارُ ويُو كُلُمنها ﴿ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مَه عن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بين الشمار حتى تُرهي فَقيلَ له وما تُرهي قال حتى تَحْمَر فقال أرأيت إذامتُع الله المُمرةُم يأخُد أحدد كممال أحيه في عن أبي سَعدد الحدرى وأبي هُرُ يُرَةً رضى الله عنهما أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استَعْمَلُ رَجُلًا على خَيْبَرَ عَامَهُ بمُّ جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكُلُّ مُّسرَحْدِ بَرَه كذا قال لا والله يا رسولَ الله إنَّا لَنأُخذُ الصَّاعَ من هذا بالصَّاءَين والصَّاءَين بالنَّلائمة فقال رسولُ اللهصلي الله عليه وسلم لا تَفْعَلُ بع الْجُمْ عَالدُواهِم عُم ابْتُعُ بِالدِّراهِم جَندِياً ﴿ عَن أَنس بِن ما لاك رضي الله عنه أنهُ قال مَه عي رسول الله صلى الله عامه وسلم عن المُحافَلَة والمُخاصَرَة والمُلامَسَة والمُنابَدّة والْمُزَابِّنَة ﴿ عن عائشة رضي الله عنها قالتُ هنُّدُ أُمُّ مُعاويةً رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ أياسُفُيانَ رَجُلُ شَحير فَهَلُ عَلَيْجِنَاحُ أَنْ آخُدُمنُ ماله سراً قال خُدى أَنْتُ وبِذُوكَ ما يَكُفيكُ بالمُعُرُوف ، عن حامر رضى الله عنه قال جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ في كُلِّ مِا لَمْ يُقُدَّمُ فاذا وَقَعَت الحُدُودُ وصُرْفَتِ الطَّرْقُ فلاشْفَعَةَ ﴾ عن أبي هُرَ يُرَة رضى الله عنه قال قال النيُّ صلى الله عليه وسلم ا هاجر إثراهيم عليه السلام بسارّة فَدَخَلَ مِاقَرْ يَقّفها مَلكُ مِنَ الْمُلُوكِ أو جَمّارُمنَ الْجَبارَة فقيل دَخُلَ إِبْراهِمُ بِأُمْرَأَةِ هِي مِنْ أُحسنِ النَّساء فأرسَلَ إليه أَنْ يا إبراهمُ مَنْ هذه التي مَعَكَ قِال أُختى م رَجَعَ المهافق اللاتكذبي حديثي فانى أحبرتهم أنك أختى والله إن على وجد الارض مؤمن غُيرى وعَيرك فأرسَل مِها إلىه فقام إليهافقامت توصُّا وتصلى فقالت اللهم إن كُنت آمَّنت بك ورُسُولِكُ وَأَحْصُنْتُ فَرجي الأعلى زُوجي فلاتسلط عَلَى الكافر فَغُط حَتّى رَكَّصَ رج له قال أبو هُرُ رُوَّةَ قَالَتَ اللَّهُم إِنْ يَصُلُّ عَالُهِي قَتَلَتْ فَأَرُسَلَ عَقَامً إلها فَقَامَتُ تَوْضا وتصلَّى وتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكُو رَسُولِكُ وأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّاعِلَى زَوْجِي فِلا تُسَلِّطُ عَلَيْ هِذَا السكافرَ فَغُطْ حتى ركص رجله قال أبوهر برم فقالت اللهم إن يمت فيقال هي فتلته فأرسل في الثانية أوفي الثالثة

(منيب) هونو عجدمن أنواع التسمر (الحم) الردى (المحاقلة) المعسل الارض القراح وهي الني الاشعرب اوتسل هوالزرع اذاتش عبورقه ومنسه أحذت المحاقسلة وهي سع الزرعف سنباه يحنطه والمخاصرة بسع الشمارقيل بدو صلاحها (ان) الفية بدلمل عبر (توصاً ) أصله تتوضأ فسدفت احدى التاس عفيفا أفادأت الوضوء ليس من خصاتصنا لمكن المختص بنا التثلث (ان كنت آمنت)لاريب انهاله تشأن في اعام اواعا ذكرته هضمالنفسها وفي اللامع الاحسس أنهذا ترحم وتوسل باعانها لقصاء سؤلها ( فغط ) فأخد عسارى افسه حىسمعها عطيط (فيقال) بالغاء والالف وسابقه بدون الفاء

(وليدة) حارية العسدمة ( يفيض) خالف ابن التين الدمياطسي في احتمار النصب مدعما أنه مستأنف فيرفع وعاله بأن فيض المال ليس من فعل عيسيعلمه الســـلام قلت الوحــه النصالكن بالعطفءلي المزل لادكسر عطف مسلب على سبيه (فرياالرحل) أسابه الربو وهوداء دماو منه النفس ويضلق الضدر أوذعروامتلا خوفاأ وانتفخ (هـوحرام) أي بسع الشحسوم حوام اذسن شروطه أن مكون المسع طاهرانع بحوراستعماله فىغيرا دىومسعدالاأن مكون المصماح خارحه فىنتفع بصروته فيه (غن الكاس)غير كالسالصد والعدالحراسة أماهما فعور سعهما علدنا اطهارة عينها القال الشرح عن القرطي مانصه مشهورمدهبمالكحوار انعاذال كأب وكراهة ببعه ولايفسم انوقع وكأنه لما لم مكن عنده نحساأذن في اتحاده لمنافعه الحائرة فكان حكمه حكم المسعات الكن الشرعم عن سعه تعريب الاله ايس من مكارم الاحالان عمال والهيئءنالكات محول على الذى لم مؤذن في اتحاذه تأسل (ومهرالبفي) ماناخده الزانمة عملي الزما

فعال والله ما أرسَلْتُم إِلَى إلا شَيطاناً ارْحِعُوها إلى إبراهيم عليه السلامُ وأعْطُوها ٢ جَرَفَرَ جَعَتْ إلى إبراهم عليه السلام فقالَت أشعرت أن الله كَنت الكافر وأخدم وليدة ، وعنه وضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والَّذي نَفْسي بيده أَيُوسْكُنَّ أَنْ يَنْزَلَ فيكُمُ ابن عَرْيَمَ حَكَمُ أُمُقُسِطًا فَيَكُسر الصابب ويَقْتُلُ الخِنْزير ويَضَعَ الجزية ويَقيض المالُ حتى لا يُقْبَلُه أحد عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه أتا مُرَجُدلُ فقال يا أباعبًا سابق انسانُ إنَّ المعيشَّتي من الله عنها معيشَّتي من صَنْعَة يدى وإنى أصنعُ هذه التَّصاوير فقال ان عبَّاس لاأحدَّثُكُ إلَّا ماسَعَتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْعَتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرُ صُورًا فانّ اللّهُ مُعَذَّبُهُ حتى يَثَفُخَ فيها الرُّ وحَ ولَيْسَ بنافيخ فيها أَبِدُافَرَ بَالرَّ جُلُ رَبُوةً شَديدة واصْفَرُو حَهُ فَقَالُ وَيُحِكُ إِنْ أَبِيْتَ إِلَّا أَنْ تَصَنَّعَ فَعَلَيْكَ مِذَا الشَّعِير كُلُّشُّى لَيْسَ فيه رُوح ﴿ عَن أَبِي هُرِّيرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللهُ عَزُّو جَلَّ ثَلاثَةً أَنا خَصُهُم بَوْمَ القيامَة رَحُلُ أَعْلَى بِي ثُمْ غَدَرَ و رَجُلُّ باع جُرَّافا كُلُّ عَنَّهُ ورَّحُلُ اسْتَأْجُرُ أَحِيرًا فَاسْتُوفَى منه وكم يُعْطِه أُجُرَهُ ﴿ عن حام بن عَبْد الله رضي الله عنه ما أنّه سَمع وسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عامَ الفَتْح وهو عَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حُرَّمٌ بينع الجَدر والمُبتَة والخنزير والأصنام فقيل بارسول الله أرأيت شعوم الميتة فاته أيظلى بها الشفن ويدهن بهاالجلو و يَسْتَصْمِحُ مِ النَّاسُ فقال لاهو حَرَامٌ ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند دلكَ قاتل الله المُودَ إِنَّ اللَّهُ أَلَّا حُرَّمُ شُحُومَ هِ أَجَلُوهُ مُم باعُوهُ فَا كَانُواتُكُنَّهُ ﴿ عَنْ أَبِي مَسْعُود الا أَصارى رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم به يعن مُن الكاف ومهر البغي وحُلُوان الكاهن

# ( بسم الله الرحن الرحيم )

# (كتابالسلم)

عنوا بن عَمَّاسِ رضى الله عنه ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المَد رَمَّةُ والناسُ يُسلغُونَ فَى الشَّمْرِ العام والعامِينِ فق المَمْنُ اسْلَفَ فَى تَمْرُ فَالْمُسْلَفُ فَى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَ وَرُنِ مَعْلُومٍ وَفَر وا يَهَ عِنه إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَ وَرُنِ مَعْلُومٍ وَفَر وا يَهَ عِنه إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ فَى حَيْلِ مَعْلُومٍ وَفَي رواي الله عنه الله عنه ما في المَّمَةُ والشَّعِيرِ والزَّبِيب والتَّمْرُ وفي رواية عنه ما في المَّمَةُ والشَّعِيرِ والزَّبِيب في كَيْلِ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ عنه قال كُنَا أَسْلُفُ عَلَي مَا الشَّامُ في الحَنْطَةُ والشَّعِيرِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ عنه قال كُنَا أَسْلُفُ عَلَي مَا الشَّامُ في الحَنْطَةُ والشَّعِيرِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ عنه قال كُنَا أَسْلُفُ عَلَي الله عَلْمَ السَّالُ مِن الله عليه والسَّعِيرِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ السَّعِيدِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ السَّعِيدِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ اللهُ عَلَيْم السَّلُهُ السَّعِيدِ والزَّبِيب في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلِ مَعْلُومٍ السَّعَالَ عَلَيْ الله عليه والمَّ الله عليه والمَّذِيد والمَّ عَلَيْلُ مَعْلُومٍ إلى أَبْنَ اللهُ عَلَيْلُومُ السَّعْدِ والشَّعِيرُ والزَّبِيب في كَيْلُ مَعْلُومِ إلى أَجْلِ السَّعْدِ والسَّعْدِ والنَّعْدِ والنَّعْدِ والسَّعْدِ والنَّهِ عَلَيْلُومُ المَّالِ السَّامِ في المِنْ اللهُ عَلَيْدِ والنَّعْدِ والنَّعِيدِ والنَّعْدُ والسَّعْدِ والسَّعْدِ والنَّعْدِ والسَّعْدُ والْمَالِ السَّعْدُ والسَّعْدِ والنَّابِيدِ في كَيْلُومُ المَّنْ الْمَالِقُومُ الْمُنْ الْعَلْمُ السَّعْدِ والنَّهِ عَلَيْم السَّعْدِ والسَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعُومُ السَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعُومُ والسَّعْدُ والسَّعِ والسَّعُومُ والسَّعُومُ والسَّعُ والسَّعُ والسَّعْدُ والسَّعْدُ والسَّعُومُ والسَّعُ والسَّعُ والسَّعُ وال

( ١٨ - ريدى أول ) وسماه مورالكونه على صورته وهو حرام بالاجاع (الـكاهن) المراديه من يزعم ان له تا بعامن الجن

فقيلَ له إلى مَن كان أصله عنده قال ما كَنَّا نَسْأَلُهُم عن ذلك

( بسم الله الرجن الرحيم )

(كتابالشفعة)

عن أبى رَافِع رضى الله عنه مَوْلَى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عَلَى سَعْد بن أبى وَقَاص فقال له البَّعُ منى بَيْتَى فَى دَارِكَ فقال سَعْد عَدُوالله لا أَزْيدُكَ على أَرْبَعَة آلاف مُغَمَّمة أَوْمُ قَطَّعَة فقال أَوْرافِع لَقَدْ أَعْط بن مِما خُسَم الله عليه وسلم يقول الجارأ حق القَدْ أَعْظ بن مِما خُسَم الله عليه وسلم يقول الجارأ حق السَعْب ما أَعْظ بنا عَلَى ما أَعْمَ ما أَعْد ينار فأعط اها إيا أَهُ عن عائم الله عنها قالَتُ يارسولَ الله إن في حارين فالى أنهما أهدى قال إلى أقر مهما منك باما

( بسم الله الرجن الرحيم )

( كتاب الاحارة )

ملتى السه الاخبارأو من يدعى أنه يدرك الامور بغهم أعطيه أو من يزءم أنه بعسرف الامور عقدمات ستدل براعلي مواقعها كالشئ يسرق فبعرف المظنون به السرقة ونتهم المرأة فيعسرف من صاحبها ويسمى العراف والحاوان مصدر حاوته حاوانااذا أعطسه وأصله من الحسلاوة شب مالشي الماومن حبث أحدمسهلا بلاكامة ولامشقه انظر الشرح (آلاف) من الدراهم (رحلانس الاشمعرين) أورده الغارى هنائختصرا ولفظه في استسالة المربدين في اب حكالم بدوالمر بدةومعي رجلات من الاشعر من أحدهماعن عيني والاست عن سارى و رسمول الله صلى الله علمه وسلم يستال فكالهما اسألااى العمل فقالماأ بأموسيأو ماعبدالله من قدس قال قلت والذى بعثمال بالحيق ماأطلعاني عسليمافي أنغسهما وماشعرت الزما تطلمان العمل فكانى أنظر الى سواكه تعتشفته قلميت أي الزون (قرار نظ) قال سويدشيخ النماحه معنى كلشاة بقبراط يعنى القبراط الذى هوحزء من الدشار أو الدرهم وقول من قال اله مرحوما قاللان أها مكة

لاتعرف محكاناها يقالله قسرار بطائتهي (أرح) مسنأراح أيلم أُرجم (أغبق) بفتح الهمزة واسكان الغيث المعمة وكسر الموحدة آخره قاف من الثلاثي كذا في الفرع وفي نسعة أغبق بضم الموحدة والاصلى كا فى الفع أغبق بضم الهمزة مسن آلرباعي وخطـوه والغبوق شرب العشياي ما كنت أقدم علمماني شرب تصيهما من اللين أهدالوقوله مالاأى رقيقا (نفض الخاتم الخ) أي لاعسل الثارالة المكارة الا مالحملال وهدو النكام الشرع المدوغ للوطء (فعرجت) أى تعنت واحترزت مناثمالوقوع علما فالمضاف محدوف (يتفل) التفسل نفخ معه أدنى وتعلى القفل في الرقية بعد القراءة لقعصل السبركة في الربسق الذي يتفله كاقال العارف مالله عبدالله من أبي حر ( نشط) ضبط بضم النون أيحل احكن قال العطابي الشهوان يقال في الحل أنشطوفي العقيد أشيط كنصروقال ابن الاثير وكثيرامايحي فيالرواية كاغانشط منعقال وليس بصعم بقال نشطت العقدة اذاعقسهما وأنسطتها اذا حللتها وفي العداح والقاموس مانؤ ندائ الاثير ونقل في المصابع عن

عليه وسلم يَعُولُ انطَلَقَ ثَلا ثَهُ رَهُم عَنْ كَانْ قَمْلَكُمْ حَيْ أُووا الْمِيتَ إِلَى عَارِفَدَ خَلُوهُ فالْحَدَرَتُ صُغْرة من الجبل فسدت عَلَيْهم الغار فعالوا إنه لا يغيكم من هده العَفْرة إلا أن مَدْعُواالله بصاع أعالكُم فقال رَجل منهم اللهم كان لى أبوان شَعنان كَبيران وكُنتُ لا أَعْبِقُ قَبْلَهُ ما أَهُلا ولا مالاً فَنْأَى بِي فِي طَلْبِ شَيْ يُومَّافَكُم أُرْحِ عَلَيْهِما حتى نامًا فَلَنْتُ لَهُماعُبُ وَقَهُم افَوَ حَدُثُهُما ناءَيْن فَكَرَهْتُ أَنْ أَغْمِقَ قَبْلَهُما أَهُلا أُومالاً فَلَنْفُ والقَدَّحُ على يَدَى أَنْتَظِرُ اسْتِيقاظَهُما حتى بَرَقَ الفَّعِر فاستَيْقَطَافَشَر بَاغَبُوقَهُما اللهُم إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِعَاءُوجِهِكَ فَفَرْجُ عَنَامانَعُنُ فيهمن هذه الْعَفْرَةَ فَانْفَرَ جَتْ شَيْأً لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا تخر اللهم كَانَتُ لَى بِنْتُ عَمْ كَانَتُ أَحَبُ الناس إلَى فاردُتُها عن نَفْسها فامْتَنَعَتْ منى حتى أَلَمْ تُ مِاسَنَةُ منَ السنين كفاءتني فأعطيتهاعشرين وماثة دينارعلى أن تُعَلّى بَيْني و بَيْنَ نَفْسهافَقَعَلَتْ حتى إذَافَدَرْتُ عليها فالتُلاأُ حلُّ لَكَ أَنْ تَفُضُ الْحَاتَمَ إِلَّا يَحَقْمَ فَقَدَرًا جْتُمِنَ الْوَقُوعِ عليها فانْصَرَ فُتُ عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيته اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عَنَّامانَعُن فيه فانْفَر جَت الصَّفَرَةُ غَيْراً فَمُراكِي سُتَطيعُونَ الخُرُ وجَ منها قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال الثَّالْثُ اللَّهُمْ إِنَّى اسْتَأْجُرْتُ أُجُر اءَفاعُطَيْتُمُ أُجُرهُمْ غَيْرَ رَجُلُ واحد ترك الذي له وذَهَبَ فَمَّمُّرتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتُ منه الأموال فِاعَى بِعَدَ حِينِ فَقَالَ مِا عَبْدَ الله أَدْ إِلَى أَجْرى فَقُلْتُ له كُلَّ ماتر عمن أُجرك من الابل والبَعْر والعَدَم والرّقيق فقال ياعبُدالله لاتستهُرئ بي فَقُلْتُ إِنّى لاأستَهْرَئُ بِكَ فَاخَدَدُهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ منه شيأً اللَّهُمَّ فَانُ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ أَيْتَعَاءَوَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّامَانَعُنُ فيه فَانْفُرَّ جَتَ الْعَفْرَةُ فَقَرَّ جُوايَمْ شُونَ ﴿ عَنِ أَبِي سَعِيد رضي الله عند قال انْطُلُقَ أَغَرُمن أَصِول وسول الله صلى الله عليه وسلم في سَغُرَّةِ سافَرُوها حتى نَزَلُو اعلى حَيْمن أحياء العَرَبِ فاسْتَضافُوهُم فابُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُم فَلَد غَسيَّدُ ذلكَ الْحَيْ فَسَعُواله بِكُلِّ شَيْ لا يَنْفَعُهُ شَيْ فقال بِعَضْهُمُ لُواْ تَيْمُ هُولًا عِالَّوْهُ طَ الذينَ نَرَلُوا العَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عند بَعْضِهِمْ شَيْ فَاتَّوْهُمْ فَقَالُوا يِاأَيُّهَا الرَّهُطُ إِنْ سَيْدُنْالْدُغُ وسَعْيِنْالْهِ بَكُلْ مُنْ كُلِّ يَنْفَعُهُ فَهُل عندا حدمنكُم من شَيْ فقال بَعْضُهُم نَعْ والله إنى لا رقى ولَكُن والله لَقَد استَضَفنا كُم فَلَم تُضَيفُونا فَاأَنَا رَان لَكُم حتى تَعْف لُوالنَا جُعلاً فَصالَحُوهُم على قَطيع منَ الغَنَم فانْطَلَق يَتْفُلُ عليه ويَقَرَّأُ الْجَدُلله رَبْ العالَدينَ فَكا تُمَّالُهُ مَنْ

عقال فانطَاقَ يَدْي ومايه قَلَبَ قَال فا وَقُوهُمْ حُعْلَهُ مُالذى صالَعُوهُمْ عليه فقال بعضْهُمُ اقْسَعُوا فقال الذى رَقَى لا تَفْعَلُوا حَى نَأْتَى الذي صلى الله عليه وسلم فَنَذَ كُرَله الذى كان فَنَنظُر ما يَأْمُرنا فقد مُواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُ واله فقال وما يُدْرِيكُ أَنّها رُفَيةً مَ قال قد أصَبْتُمُ اقْسَمُ واواضَرِ يُوالَى مَعَكُمْ سَهُمًا فَعَدِلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عن ابن عُر رضى الله عنهما قال مَ عن ابن عُر رضى الله عليه وسلم عن عسب الفَعْلِ

## ( كتاب الموالات )

### ( يسم الله الرجن الرحيم )

عن أي هُر بُرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال مطل الغي طلم وإذا أُتيب الحدُد كُم على ملي فليقد عنه أن الله عنه الله عنه فال كُنَا حُلُوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا في عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فال كُنَا حُلُوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا في عنازة فقالوا الرسول الله صلى عليه وين فيل أنه م فال فهل الأفهل من الله عليه وين فيل أنه م فال فهل من الله عليه وين في المناقذة الواصل عليه الله وي اله وي الله وي الله

الهدروى الدرواء كاعما أنشط (قلبة)علة من تصيبه د قلب من جنب الى حنب فللذاك مست قليه (اقسموا) الامر بالقسمة من اب مكارم الاخدالاق والافالجبع للسراقي وانجيا قال امر بواتطسالقاوم ومبالغية فيانه حلال الا شبهة (لاحلف) لاعهد (عالف) آخر (فيداري) أى الدسنة على الحق والنصرة والاخمدعليد الطالم (حشية) قال ابن فتسةهى الحفنة وقالان وارسمل والمعين

( يسم الله الرحن الرحيم )

(كتاب الوكالة )

(عتود) هوالصفيرمن المسراذا قوىأوأذا أتى غلبــهحول (اسلع) هو خبال بالدينية العلمية (فذيحتها)منه تؤخذ حل ذبعية الانتحادا أصاب والذبح كلماأنه والدمأى الا الس والطفر كاورد ولو وقع بالسهن أوالظفر فهـل بو كل أقوال ألى قريبا (استأنيت) انتظرت بهملغبرأبي ذريكم ( نعتار سسنا فامغارى انعقبة قالوا خر تنامار سول الله بين المالوالحسبفالحسبب أحب المناولانت كاسمق شاة ولابعبر (نطب) رياعي فهدومن التفعيل والمعنى من أحب أن يطب نفسه يرفع السيالي هوازن بغبرعرض فلنفعل ولابي درمسن الشلاثي (عرفاؤكم) جع عريف وهومن بعرف عن أمور القدوم وهدو النقيب وفوقهماالرتيس

عن عُقْبَةً بن عامر رضى الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم أعطاه عُمَّا يَقْسمُها على صَمابَته فَبْقَي عَتُودُونَد كُرُهُ للني صلى الله عليه وسلم فقال ضع به أنت كل عن كعب بن مالك رضى الله عنه أنه كانت لهم عَمْ تَرْعَى بِسَلْع فابصرت عارية لنابشاة من عُمَانا مُوتّا فَكَسَرَتُ عَرّا فَذَبَّعَهُا به فعال لَهُمُ لاتا كُالُواحتى أَسَالَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذَلكًا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنه سَأَلُ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أوارسك فأمرَهُ إِ كُلها ١ عن أبي هُرُيْرَة رضى الله عنه أنَّر جُلَّا أَنَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُتَقاصَاهُ فَاغْلَظَ فَهُمَّ بِهِ أَصْمَالُهُ فِعَال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دُعُوه فان اصاحب الحَقّ مَعَالًا ثم قال أعُمُوهُ سنَّا مثلَ سنه قالُوا يارسولَ الله لا تَحدُ إِلَّا أَمْثَلُ من سنه فقال أَعطُوهُ فَانْ خُيرٌ كُمُّ مُسَدُّ كُم قضاءً ﴿ عن المسور بن عَثْرَمَةً رضى الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ حين عاءُهُ وَقُدُهُ وازنَ مُسلسنَ فَسَالُوهُ أَنْ يُرِدَّ إِلَيْمُ أُمُوالَهُمُ وسَنبَهُمُ فَقَالَ لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحَب الحَديث إلى أصدقه فاحتاروا إحدى الطائفتَنن إماالسيو إماالكال وقد كُنتُ استانيتًا نَيْتُ يَكُوفَد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسال انْتَظَرَهُم بضْعَ عَشْرَةً لَيلة حينَ قَفَلَ منَ الطَّاعْف فَلَّاتُم يَنْ لَهُم أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عُيرُ رَادً إليهم إلَّا إحدى الطَّا مُعَتَينَ قَالُوافَانَا تَخْتَارُسُنِينَافِقَامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المُسلمينَ فأنني على الله تعالى عما هُوَأُهُ أَن مُ قال أَمَّا بَعْدُ فان إخوا سَكُمْ هُولًا عقد حاؤنا تائمين وإنى قدراً يت أن أرد إليه مسبيهُ م قَن أحب من كُم أن يكيب بذلك فَليفع لومن أحب منكم أن يكون على حَظْه حتى نُعْطيهُ إِيَّاهُمنُ أُوَّل ما يُغِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَغْعَلُ فَعَالَ النَّاسُ قَدَ طَيَّنْنَا ذَاكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّا لانَّدْرى مَنْ أَذْنَ مَنْكُمْ فَ ذلكَ عِسْ لَمْ يِأَذُنْ فَارْ حِعُوا حِي رِفْعَ إِلَيْنَاءُ رِفَاقُ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجْمَعَ النَّاسُ فَ كُلَّمَهُمْ عُرِفَاقُوهُمْ عُرْ جَعُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر وه أمهُم فد مسواو أذنوا كاعن أبي هُرُ ير مَرضي الله عنه قال وكَّلِّني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زَكاة رَمَضانَ فأتاني آت عَفَعَلَ بَحْتُومِنَ الطَّعام فَاخَذُتُهُ وَقُلْتُ لا وَفَعَنْكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى عُمَّاجُ وعَلَى عِبالُ ولى حاحَّةً شَديدَة قال عَلَيْتُ عنه فاصَعِت فقال النبي صلى الله عليه وسلما أباهُرَ يُرَّةُ مَافَعَلَ أسيرُكُ البارحة قال قُلْتُ يارسولَ الله شَكاحاجَمة شَديدَة وعيالًا فَرَحْتُمهُ فَلَيْتُ سَبِيلُهُ قال أَمَا إِنهُ قد كَذَبك

وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته تفعل يحتومن السَّعام فأخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دَّمْني فانَّى مُحتاجُ وعَلَى عيالُ لا أُعُودُ فَرَجْتُهُ فَلَيْتُ سَيياً وَفَأْصُعِتُ تَفقال لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا أما هُرُسُ ةَ ما فَعَلَ أسيرِكَ قُلْتَ بِارسولَ اللهِ شَكَا حَاجَةُ شَدِيدَةً وعِيالًا فَرَحْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنْهُ قَدْ كُذَّ بَكَّ وسَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ الثالثَةَ فَهُمَل يَحْتُومنَ الطّعام فأحَدُتُهُ فَقُلْتُ لا أُرْفَعَنْكَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر مَالان مرَّاتُ أَنْكُ مَرْعُمُلا تَعُودُ مُ تَعُودُ قال دَعْنى أَعَلْـ كُ كَلَـات يَنْفُعْكُ الله مِ اَقُلْتُ ماهُنَّ قال إذا أُوِّيتً إلى فراسْكَ فاقرأَ آيَةَ الكُرْرِسي اللهُ لا إِلَّا هُوَا لَحَي القَيْومُ حتى تَخْتَم الا يَةَفانَّكَ أَنْ مَرَالَ عليكُ منَ الله حافظُ ولا يَقُر بَكَ شَسِطانٌ حتى تُصْعِ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ فاصْجَمْتُ فقال لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مافعَلَ أسرُكَ المارحَةَ فَقُلْتُ بِارسولَ الله زَعَمَ أنه يُعَلّمُ في كَلَاتِ مِنْعُعُمْ اللَّهُ مِهِ الْقُلْيْتُ سَعِيلَهُ قال ماهي قُلْتُ قال لي إذا أو يْتَ إلى فراشكَ فاقرأ أيةً المَكْرُسي من أوَّلها حتى تَغْتُم الاسمَ قَاللهُ لا إِلَّه إلا هُواللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّه اللهُ الله حافظ ولا يَغُرُّ بَكَ الشُّيطانُ حتى تُصبِّح وكانوا أُحرَّصَ شَيْعلى الدِّير فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَا إِنه قَدْ صَدْفَكُ وهُو كَذُوبِ تَعْلَمُ مَنْ تَعْاطَبُ مَنْ مُنْ اللَّهُ لَانْ لَيالَ بِالْهِ أَمْ يُرَة وأَتُلا قال ذاك شَيْطَانُ ﴾ عن أبي سَعيد المُدرى رضى الله عنه قال حاء بلال رضى الله عنه إلى الذي صلى الله عليه وسلم بمَّدر مَرْفي فعال له الني صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندى مُّدر ردى و فبعت مندصاعين بصاع ليطبع النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوَّهُ أَوَّهُ وَاللهُ عَنْ الرَّالِ اللهُ عَنْ الرَّالِا تَفْغَلُ وأَكْنَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَشْتَرَى فَسِع النَّسْرَ بِيَسِع آخَرَ مُ اشْتَر بِهِ عن عُقْمَةً بن الحرث رضى الله عند قال جي عَالنَّعُمْ النُّعُمْ اللَّهُ عَمْ النُّعُمْ الله الله عند قال جي عَالنُّهُ عَمْ الله عند قال جي عَالنَّهُ عَمْ الله عند الله عند قال الله عند الل صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا فال فكنت أنا فعين ضربه فضر بناه بالنعال

(وعلى) عبالأي نفقة عبالأوعلي عمديليوف رواية أبي المتسوكل فقال اغماأ خذته لاهل بيت فقراء من الجن (ينفع بك) في السرخيرم بدفعك اه قلت أن كانت الرواية جاءت فكذا تؤول بأنهني حواب شرط مقدر وتكون الكلام حلتن الاصلات تركتسني أعلك كامات وان استعملتها تنفعك والاذلاداعي لتكافحرمه وحنتلا فبرفسع والنكون الجالة مسفة لكلمات (يقربك) عطف على مر الولاصلة لما كمدالنفي

( بسم الله الرحن الرحيم )

( ماماء قي الحرث والمرارعة )

و حمامن مسلم خوج المتكافر فيه تص الثواب في الاستوة بالمسلم ذون المكافرلان القرب الماقطة من المسلم فان تصدق المكافر أو فعل شياً من وجود البرلم يكن له أحرف الاستوة نعم المكافر بثاب عليه في الدنيا كاثبت وأمامن قال بعضف عنه بذلك من عدد اب الا آخوة فيعتاج الى دليل وفي حديث عائشة عند مسلم قلت يارسول الله ابن جدعات كان في (١٤٣) الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين المتحديث عائمة عند مسلم قلت يارسول الله ابن جدعات كان في المتحديث المتحديث عائمة عند مسلم قلت يارسول الله ابن جدعات كان في المتحديث المتحديث

فهل ذلك بانعه قاللا سفعه انه لم مقل ومارب اغفرال خطستى وم الدىن دهستى لم يكن مصدقا بالبعث ومن لم بصدقيه كافر ولاينفعيه عمل ونقل عماض الاجاع على ان الكفار لاتنفعهم أعالهم ولاشانون علما بنعم ولاتفغيف عدذاب لكن بعضهم أشدعذا بأمن بعصهم عصسب حرامهم تامل (قيراط) عندمسلم قبراطان والحسكم للسزائد لائراو بهحفظ مالم يعفظه الاتح أوانه صلى الله عليه وسلم أخبر أولابنقص قدراط واحدفسهعه الراوى الاول ثم أخر ثانيا بنقص قيراطي حسلاعلى الن فنقسهما باعسارك أرد الاضرار باتفاذها ونقص القبراط بأعتبارقلته وهل أحدهما منالغسرض والاسخرمن النغلوهل تتعددالقرار بعابتعدد الكلاب انظرااشرح (الاكاب حرف أوماشية) فعوراستدليه المالكية مدلى طهارة الكادب ان ملابستها مع الاحترار عن مسشئمتهاشاق والاذن في شي اذن في مكم للات

الله عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مامن مُسلم يَغْرِسُ غُرْسًا أُويُرْرَعُزُرْعًافَيَا كُلَّ منه مَلْيرُ أُو إِنْسَانَ أُوجُهَمَةُ إِلَّا كَانَاهِ بِهِ صَدَّقَةً ﴿ عَنَ أَبِي أَمَامَةً الماهلى وضى الله عنداً نَّهُ رَأى سكَّةً وشَيَّامُن الدَّالْحَارُث فقال سَمَمُتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلاّ أَدْخَلَهُ اللّهُ الذُّلُّ ﴿ عَنِ أَبِي هُرَّ يُرَّةً رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن أمساكَ كُلْبًا فانه يَنْقُص كُلْ يَوْمِ مِنْ عَلَد قيراط إلا كُلْبَ حُرث أوماشية وعندرضي الله عند في رواية إلا كُلْبَغَمَمُ أُورُنُ أُوصَيد ﴿ وعندرضي الله عند في رواية أخرى إلا كأب صيدا وماشية ، وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رَجُلُ راكبُ على بَقَرَة الْتَفَتَتُ إلىه فقالَتْ لم أُخْلَقُ لهد ذا خُلقتُ للعراثة قال آمَنتَ به أناوا بو بَكْرِوعُرُ وَأَحَدَ الذُّنْبُ شَامَّةُ فَتَبِعَهِ الرَّاعِي فقال الذُّنبُ مَن لها يَومُ السَّبِعِ يَوْمُ لا راعي لها عَرِي قال آمَنْتُ بِهِ انَاوَأَبُو بَكُرُوعُرُ قَالَ الرَّاوِي عَن أَبِي هُرَ يُرْةَ وَما هُما يَوْمَثُذِ فِي الْقُوم ﴿ وعنه ورضى الله عنه قال قالت الا تُصارُلنني صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إحواننا النَّغيلَ قال لافقالُوا نَكُفُونِاالدُّونَةُ وِنَشَرُكُكُمُ فِي النَّمَرَة قالُواسَمَعْنَا وأَمَعْنَا ﴿ عن رافع بن خَديج رضي الله عنسه قال كُنَّاأُ كُثَرَا هل المَدينَة مُزْدَرَعًا كُنَّانُكُرى الأُرْضَ بالنَّاحية منها مُسمَّى لسَّيدالا رُض قال أَهُ حَالُها اللهُ وَتُسْلَمُ الا رُضُ وعَا أَصابُ الا رُضُ و يَسْلَمُ ذَلكَ فَنَمُ يِنا وأَمَا الذَّ هَبُ والورفُ فَالمُ يَكُنْ يُومَنْدُ ﴿ وَنَعَبِدُ اللَّهِ مِنْ عَرَ رضى الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عامل حيبر بشَطْرِما يَعْرُجُ مِنها مِنْ مُدَرِأُورُ رُع وكان يُعْطِي أَزُواجَدُما لَهُ وَسُقِ مُلِن وَسُقَ مُدروعشر ين وَسَقَشَعِيرِ ﴿ عِنِ ابْنِ عَنَّاسِ رضى الله عَنْهِ مَا أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم لم يَنْهُ عن الكراء والكن قال أن يُسْنَعُ أَحَدُ كُمُ إَعَادُ خُيرِلِهِ مِنْ أَنْ يَأْخُسِنَا عَلِيهَ خُوجًا مُعْلُومًا ﴿ عَنْ عُمر رض الله عندأنهُ قال لَولا ٢ خِوالْمُسْلِ بِنَ مَا فَقَدْتُ قُرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِها كَاقَسَمَ النبي صلى الله عليه وسلم

مقصوده السياوقد كانت الكلاب تقبل و تدرق مسعد الذي كانقدم فلو كانت نحسة الامر بالتعفظ من دخولها اذمعاذا الله أن بتساه الوا في فضيلة فضلا فن فريضة و المنافرة المنافرة في فضيلة فضلا فن في المنافرة في

عليكادالم سيرط الرب علىناالغسل بلذكر التسمسة وترك الغسل فدل على طهاريه و ماليله فالمالكية أدلة أخرىعلى طهارته لكن الورعمراعا اللاف (أن مكفواعلها) أى لكفارة عمل عليا ومراعيها والقيام بتعهدها وعارتها فانمسدرية (أحسلاهم)أح حهرم (تمام) قرية من أمهان القرى على العرمن بلاد طي (وأر معام) قدر ده من السّنام سمنت باز يحاء ان لك ن أر فشد ن سام ابن نوج وانماأ حلاهم لانه علمه الصلاة والسلام عهدعندمويه أن يخرجوا منحررة العسرب قات واعماله عرجهم أبو مكر القصر مدته واشتغاله بقتال أهل الردة (على الربع) بضم الراء والموحدة وتسكر ولابىدرعين الحيوى والمستملىءلى الرسم يميم الواءوقتم الموجدة وسكون التعتبة تصغير الراسعوني روادة غيلي الريسع يفع الراءو كسرالموحيدة وهو المراام غيرأى على الررع الدى هوعلمه والمعي المم كانوا يكرون الارض ويشترطون لانعسمهم ماست على المسر

خَيْرَ ﴾ عن عائشة رضي الله عنها إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعَرَ أرضًا لَدُستُ لا حدد فَهُوَا حَقَّ ﴾ عن ابن عَرَرضي الله عنه ما أنَّهُ قال أحلى عُرُّ المُّودُوالنَّصارَى من أرض الجاز وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُلَّاظَهَرَ على حُمير أراد إنْراج البُّهُ ودمنها وكانت الا رُضُ حين ظهرعام الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلسين وأرادا نواج الهودمنها فسألت المودرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم ماأن يكفوا عكهاولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نُقركم ماعلى ذلك ماشتنافقر وام احتى أحلاهم عُر إلى تَماعُوار بحاء م عن رافع ابن حديج رضى الله عنه قال قال عَي ظُهُيْرُ مُن رافع لَقَدُنَّه انارسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا فَلْتُ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُ وَحقّ قال دَعانى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال ماتصنَعُونَ عَمَا فلكُمْ قُلْتُ نُوَّا حُرها على الرَّبُع وعلى الا وسُق منَ القَر والشَّعير قال لاتَّغْعَلُوا ازْرَءُوها أُوازْرِعُوها أُو أَمْسَكُوها قال رافع قُلْتُ سَمَّا وطاعَةً ﴿ عن ابن عُرَرضي الله عنهماأنه كان يكرى مزارعه على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعَرَ وعثمان وصدرامين إمارة معاوية مُحدّث عن رافع بن حديج أن النبي صلى الله عليه وسلم مَهمى عن كراء الرارع فَذَهَبَ ابْنُ عُرَّ إلى دافع فَسَالَة فعال مَهمى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المرَّارع فقال بن عُرَ مَدْعَلُتُ أَنَّا كُنَّانُكُرى مَزَارِعَنَاعِلَى عَهْدرسول الله صلى الله عليه وسلم عَاعلى الا ربعاء وبشي منَ التَّمْنَ ﴿ وَعِنْهُ رَضَّى الله عِنْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فَي عَهْدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الا وض تُسكري مُ حَشي عَسدالله أَنْ يَكُونَ الذي صلى الله عليه وسلم قَد أُحدَن في ذلك شَياً لَم يكن يُعْلَمُهُ فَتَرَكَ وَاءَالا رُضْ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم كان إِيوْما عَسَدَثُ وعَنْدُهُ وَجُلُّمن أهل البادية أنَّ رَحُلامن أهل الجُّنة استَأْدُن رَبَّهُ في الزرع فقال له أَلَسُ فَعِياسُتُ قَالَ بَلَى وَلَكِي أَحِبُ أَنْ أَرْرَعَ قَالْ فَسَدَرُفَ ادْرَالْكُرُفَ نَمَانُهُ واستقواؤه واستقصادُهُ في كان أمثالَ الجبال فَيقُولُ اللهُ تعمالي دُونَكَ يا ابنَ آدَمَ فانهُ لا يُشْبِعُكُ شَيُّ فقال الا عرابي والله لا تَحِدُهُ إلا فرَسْما أوا تصاريا فالمُهُم أصابُ زُرع وأمّا فَعُن فَلَسْمَا ما صحاب زَرع فَضَكَ النبي صلى الله عليه وسلم

(فى الشرب) بكسر الشن العمدة أى هددا مان الشرب أىفى حكم قسمة الماء والشرب في الأمسل النصيب والخظمن الماءوق الفرع بضمها وعزامعاص للاصل قال والكسرأولي وقال السفاقسي من ضبطه مالضم أرادالمسدر وقال غبره المسدومثلث وسقط لابيدر كتاب المساقاة ولفظ مان قلت كالن نسم المين مرو بةعنه وقال الحافظ لاوحه لقوله بعني الهارى كماس المساقاة فأن الترجة التي فسه غالها متعلسق ماحدادالموان (وشيب) أى حلط (الاعن) النصب والرفء وبجالرف عماني بعض طرر قالحددث الاعنون الاعنون الاعنون (الكلا) العشب زطمه و ما رسه (شهودك ) نصيمه بتقديرأقم أوأحضر (اذا بعلف سمسعلقالاغير لاستدفأء شروط اعمالها التيهي التمدر والاستقبال وعدم الفصل (ادنيا) بغير تموين بعدالعصر)ليس بقسدبل خرج مخسرج الغالب لان الغالب أن مشاله كان بقع في آخر المارحيث وبدون الفراغ عن معاملتهم نع عملاً الكون تحصيص العصر الكوية وقتارتفاع الاعمال (رقى) من الباب الرابه فهوكصعدورنا ومعسني فهومن الرقى وأما فعل الرقما فهومن السأب الثانى الصرب

#### ( فى الشرب )

و عنسهل بن سعدرض الله عنه قال أنى الذي صلى الله عليه وسلم بقد حفير بمنه وعن يمينه غُلامُ أَصْغَرُ الْقَوْمِ والا شياخُ عن يسار وفقال ياغُلهم أَ تَأْذُنُّ لِي أَنْ أَعْطيَهُ الا شياخَ قال ما كُنتُ لا ورُرّ بِغَضْلِي مِنْكُ أَحَدًا يارسولَ الله فأعطاه إيّاه في عن أنّس سن مالك رضى الله عنه أنه قال حَلَّبْتُ لِسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داحن في دارى وشيب لَيَمُ اعاء من التُرالتي في دارى فأعلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القدَّح فَشَر بَ منه حتى إذا نرَّع القدَّح من فيه وعلى يساره أبو بكروعن يمينه أغرابي فغال عَرَوخافَ أنْ يَعْطيهُ ألا عرابي أعْط أما يَكُر ما رسولَ الله عنسدلَكُ فأعطاهُ الا عُرائي الذي على يَدينه مُ قال الا يُدَن قالا يُدن في عن أبي هُرَ يُرَةً رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لا يُنتَعُ فَصْلُ الماء ليُنتَعَبه الحكَادَ وفي رواية عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لاتمَنْ عُوافَضُل المَاء لمَنْ عُوابه فَضْلَ الدَكَلَا ﴿ عن عبد الله رضى الله عندعن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ حَلَفَ على يَدين يَقْتَطَعُ عِلَمُ اللَّهُ مُرَى مُسلم هوعَكَمُ افاجر لَقَيَ اللَّهَ وَهُوعِلِيهِ عَضْمِانٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ وِنَ بعَهُ عدالله وأيمانهم تُمَنَّا قَلِيلاً الا "مَةَ غَاءَالا شَعَتُ فقال ما يُحَدُّ كُم أُوع مدالرَّجُن في أُنَّز لَتُ هذه الا "يَةُ كَانْتُ لي بتُرف أرض ا بن عَملى فقال لى شُهُودَكَ قُلْتُ مالى شُهُودٌ قال فَهَ ينه وَلْتُ يارسولَ الله إذا يَعُلفَ فَـذَ كَرَالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحَديثَ فانْزَلَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ذلكَ تَصْديقًاله ﴿ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ وَضِي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اللائقُلاينظُرُ الله إليهم يوم القيامة ولايز كيم ولهم عدابً المُرَرَجُلُ كان المفضَّلُ ماء بالطَّريق فَـنَعَهُ من أبن السَّبيل ورَجُلُ بايَع إمامَهُ لا يُعايعُه إِلَّالدُنْيَافَانُ أَعْطَاهُ مَنْهِ ارْضِي وَإِنَّ لَم يُعْطَعُ مَنْهِ الْمَعْظَ وَرَجُلُّ أَفَامَ سَلْعَتَهُ بَعْدَ دَالْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الذى لا إله غير ولقد أعطيت ما كذاوكذا فصد قفه رحل م قرأهد هالا يم قرأ الذين السَّرُون بعَهدالله وأيْسام مُمَّنَّنا قَلِيلًا ﴿ وعنه رضى الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال بَيْنا رَجِلَ عِنْشِي فَاشْتَدَعَلِيهِ الْعَطْشُ فَـنَزَلَ بِثْرَافَشُر بَمِنْهَا ثُمْخُرَجَ فَاذَاهُو بِكَابُ بِلَهِثَ يَأْ كُلُ النُّرَى منَ العَطْشِ فِعَال لِعَد بَلَغَ هذامثلَ الذي بِلَغَ بِي فَلَا تُحْفُّهُ مُ أُمسَكُهُ بِفِيه مُ رَقَى فَسَد في السَكُلُب فَشَكَرُ اللهُ لهَ فَغَفَرُله قالُوايارسولَ الله و إن لَناف البّهاشُ أَجُرُ اقال في كُلّ كَبدرَ عَامَة أَجْر وعنه

لانكامهم عاعمون ولانظرالهم لظررجة (مربح) أرض واسعة فها كلاكثير (طيلها) في القاموس الطول والطمل كعنب فهما وتشددلامهم فى الشعر حيل بشديه قاعة الداية أوتشدوعسك طرفه وترسلها ترعى (فاستنت) عندعرح وأشاط أورفعت ديهاوطرحتهما معا (شرفا) في القاموس الشرف الشوط أو نحو ميلومنه فاستنت شرفاأو شرفين اه (ونوام) أى عداوة (عن الحر) أي عن صد قتها والسائل هو صعصدعة حدالف رردق (الفادة) القليدلة المثل المنفردة فيمعناهاأى فأنها تقتضي أن أى حبرع إدالر والبلغ الغابة في القرار بعدد لاسمافي وقتهو أحوج المهمضاعفا تفضلا من واسم الفضل ومنه الاحسان آلى الحريعدم تكامفها من العمل مالا بضرجا ويشبعها وربها والذرة الندلة الصفيرة وقبل مارى في شعاع الشمس من الهباه رقوله الحامعة عجه لمنقال بالعموم في من وهو مذهب الجهوروفي عوم النكرة الواقعة في سياق الشرط تعومن علصالحا فلنفسه اهشر مريتصرف تأمل (شارفا)مستنقمن

رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بدولاً ذُودَنَّ رجالاً عن حُوضي كا مُذَادُ الغَريبَةُ من الابل عن الحوض ﴿ وعنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُلاثةً لا يُكَامَهُمُ اللهُ يَوْمُ القيامَةِ ولا يَنظُرُ إلهِمر حُلْحَلَفَ على سلعة لقدا عطى ما أَكثر عما أُعْلَى وهو كانب و رحل حلف على على يا كانبة بعد العصر ليقيط ما مال رحل مسلم و رحل مَنَّعَ فَضَّلَ مائه فيقولُ اللهُ اليُّومُ أَمْنَعُكَ فَضْلَى كَامَّنَعْتَ فَضْلَ مالم تَعْمَلُ بِدَاكَ ﴿ عن الصَّعْب ابنجَنَّامَةً رضي الله عنه قال إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لاحَي إلاَّلله ولرسوله ﴿ عن أى هُرَ يُرَةً رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال المين لرَحْل أَحْرُ ولر حُل سترُ وعلى رَجُلِ وِزُرُفامًا الذي له أَجُرُفَرَ جُلْ رَبَطَها في سَبِيلِ الله فأطالَ لَهَا في مرَج أَوْرَ وُضَة في أصابَتْ في طيلهاذاك من المرج أوالروضة كان له حسنات ولوأنه انقطع طيلها فاستنت شرفاً أوشرفين كانت آثارُهاوأرُ واثُمَاحَسناتِ له ولوأنَم امرتُ بنَم رَفَيْس بَعنه ولم يُردُأنْ يَسْقى كان ذلك حَسَمات له فَه -ى لذلك أُجرُ ورجل ربطها تَعَنيا وتَعَفَّقًا ثم لم ينس حَقْ الله في رقام اولا ظهورها فه عن لذلك سُتُرُور حُلُرَ بَطَها فَرَاو رِياءً ونواءً لا مُل الاسلام فه ي على ذلك و زُرُوسُتُل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْحُر فقال ما أُنْزِلَ عَلَى فيها شَيَّ إلاهذه الاسيَّة المامعة الفاذة فدَّن يعمل منقال ذرَّة خَيْرًا بَرَهُ وَمَنْ يَعْمُلُ مُنْقَالَ ذُرَّة شُرَّا يَرَهُ ﴿ عَنْ عَلَى مِنْ أَيْ طَالْبُ رَضَى الله عنه أنه قال أصبت شارفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنم يوم بدرة الواعظافي رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاأ حرى فانحتم ما يوماعند ماب رجل من الا تصاروانا أريد أن أحدل علم ما إدخر الا سعة ومعى صائع من بني قَينُقاع فأستعين به على وَلْيَه فاطمة وَجْرَةُ بن عَدالْظلب يَشْرَبُ في ذلك البيت مَعْهُ قَمْنَةً فَقَالَت \* أَلايا حَرُلاشُرُفِ النَّواء \* فَعَارَ إِلَهُمَا حَزَّةُ بِالسَّفِ فَيَّ أَسْمَهُمَا و بَقَرَ خواصرهما عم أخد من أكبادهما قال على فنظرت إلى منظر أفظ عنى فاتدت نبى الله صلى الله عليه وسلم وعند مُر يدُين طارتُهُ فالْحُسرته الْحَبْرَ فَرَجُومُعُهُ زيدُ فالْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَحَلَ على حُرّة ا فَتَغَيَّظُ عليه فَرَفَعَ حَرَةً بَصَرَهُ وقال هَلُ أَنْتُمُ إِلَّا عَدِيدٌ لا " بافي فَرَحَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ا يُقَهُ قُرُحَى حَرَجَ عَهُم وذلك قُمْل تَحْرِيم الجُرِ ﴿ عَن أَنْسٍ رضى الله عنه قال أرادَ النَّي صلى

النوق (اذَّحَر) نَبْتُمْعُرُونَ طَيِّبِ الرائحة (قَيْنَقَاع) رهما من الهوديصرف على ارادة الحيو عنع على ارادة القبيلة (قينة) مغنية (النواء) جيم ناوية وهي السمينة و جمع الشرف مع كونها اثنين دليل على جوازا طلاق الجمع على الاثنين (عبيدلا عالى) 

# ( يسم الله الرجن الرحيم )

# ( كتاب الاستقراض والحروالتغليس )

عن أبي هُرَ مُرَةً رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن أُخَذَ أُمُوالَ النَّاسِيرُ يدُ أَدَاءَهِ أَدِّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثَالَافَهِ أَتَّالَعُهُ اللَّهُ ۖ ۚ عِنْ أَى ذَرّ رضي الله عنه قال كُنْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فَلَا أَبْصَر يعنى أحد اقال ما أحد أنه تَعَوَلَ لي ذهباي كَثُ عندي منه دينارَفُوقَ مُلاث الادينارا أرصده الدين م قال إن الا كثرين هم الا قد اون الامن قال مالال هَكَذاوهَكَذاوهَكَداوقَلِكُ ماهُمُ وقال مَكانَكَ وتَقَدَمَ غَيْرٌ بَعيد فَهُمعَتُ صَوْتًا فأَردت أَن آتيهُ مَ ذُكِرَتُ قُولُهُ مَكَانَكَ حتى آتيكَ فَلَمَا حَاءَ وَلَتْ بِارسُولَ اللّه الذي مَعْتُ أَوْ قَالَ الصّوبُ الذي سمعت قال دهل معت قلت أحم قال أنافي حبر بل عليه الصلاة والسلام فقال من مات من أمتك المُسْرِكُ مَا اللَّهُ شَيًّا وَخُلَ الْجُنَّةُ قُلْتُ و إِنْ فَعَلَ كَذَا وَلَذَا قَالَ نَعْمَ عَ عن عام بن عبد الله رضى الله عنهما قال أتنت الني صلى الله عليه وسلم وهُوفي المسعد ضَّى فقال صَّل رَكْعَدَيْن وكان لى عليه دَيْنُ فَقَضا في وزادني ﴿ عَن أَبِي هُرُيْرَةُ رضى اللَّه عنه أَنَ النِّي صلى اللَّه عليه وسلم قال مامن مُؤْمن إلا وإناأوْلَى به في الدُّنما والا مُحرّة افر والنشئمُ الذي أولَى بالمُؤمنينَ من أنفسهم فايسا مُوْمن ماتُ وترك مالافلير ته عصبته من كانواومن ترك دينا أوضيا عافليا تني فأنامولاه ، عن المغبرة ن شُعبة رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنّ الله حرم عَليكم عَقُوق الا تمهات و وأدالنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

( يسم الله الرجن الرحيم )

( كتاب في الحصومات )

فرط منه لسحكي وفي الشرح أراديه التفاخرعام ممانه أقرب الى عبد المطلب ومن فوقه لانعبد الله أماالني صلى اللهعليه وسلموأ بأطالب عه كامًا كالعمد دس لعدد الطلب في الحضوع لحرمته وحوار تصرفه فيمالهما وقدقاله قسل محرسم الخر فلم تواخذ به اه تأمل (الادمنارا) لايي دردسار على السدل من دسار السابق (أرصده) أعده (الامس قال) أى الامن صرف المال على الناس في وحوه المروالصدقة (وقليل ماهم) قايدل حمر مقدم ومازاندة أوصفة وهمستدأ (أولى) أحق الناس (في الدنيا) أي في كلسي من أمه و رالدنسا (و وأد) أى دفن (ومنع) م ذاوسكن أبوذرالمون أي وحرم عليكم منع الواجبات منالمقوق

(رحلس المسلين) هـو أنو مكر الصديق أوأنصارى (أولس بفيق) لم سين في رواية الزهرى محل الافاقة من أى الصعقتين و وقع في روا به عبدالله بن الفصل فاله ينفغ في الصورفيصعي من في السم وات ومن في الارض الامدر شاء الله غم سفي فسه أخرى فأكون أول من بعث اله شرح وتأمل (باطش عائب العرش) آخذ شاحية منه يقوه (فأفاق قبلي)فيكون ذاك له قضيلة طاهرة (ممن استشى الله ) أى فى قدوله ثعالى فصعق من في السموات أى دار اصعق فهدى فصالة أيضال كنهذا كله قبلأن دعدارانه سدولدآدم \* لوأدركني موسى مأوسعه الااتباعي وقاله على سبل التواضع وهولا ينقص عظيماو بآلجار فلاخلاف ين المسلمانات أفضل من الرسل أجعن (رص) دق (هووجودی) اسمــه المشيش كاستروالم مكن بتعددات مام

الاشعث

 عنعَبدالله نمسعُودرضى الله عنه قال سَمْعَتُ رَجُلاً مَقْراً آيَةً سَمْعَتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسل يَقُولُ خلافَها فأخَذْتُ بيده فأتَيْتُ به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال كلَّا كَالْحُسنُ التَّخْتَافُوا فَانَّمُنْ كَانْ فَبْلِّكُمُ اخْتَلَفُوافَهَلَّكُوا ﴿ عَنْ أَبِي هُرِّ رُوَّ رضى الله عنه قال استَّب رَجُلان رَجُلُ منَ الْمُسْلِينَ ورَجُلُ منَ المَهُود فقال المُسلِمُ والذي اصْلَقَي عِدَاعلى العالمَ بنَ فقال اليَهُوديُ والذي اصْطَفَى مُوسَى على العالمَينَ فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عَنْدَذلكَ فَلَطَمَ وَجُهَ المَهُ ودي فَذَهَ البَهُودِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر مُها كان من أمر وأمر المُسلم فَدَعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُسْلَم فَسَالَهُ عَن ذلك فأخبرَهُ فقال الذي صلى الله عليه وسلم لا تُحَيِّرُ وفي على مُوسَى فانْ الناسَ يَصَعَقُونَ يَوْمَ القيامَة فأصَّعَ قُمَّعَهُمْ فأكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُغِيقُ فاذَامُوسَى ماطشَ جانب العَرْسُ فِلا أُدْرِي أَكَانَ فَيَسْ صَعْقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أُوكَانَ عَسْ السَّقَّدُ فَيَ اللَّهُ ﴿ عَنَ أَنَسَ رَضِي اللَّهِ عندأنَّ مُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ حارِية بَيْنَ حَرَرُيْ قِيلَمَنْ فَعَلَ هذابكُ أَفُلانُ أَفُلانُ حَي سُمَّى المَهُودي فاومت رأسهافأ خــ ذالم ودى فاعترف فأمر بهالني صلى الله عليه وسلم فرص رأسه بين عجرين عديث الأشعث تقدم قريباوذ كرفيه أنه اختصم هو ورحل من أهل حضر موت وفي هذه ومن في الارض الامن شاء الله الرواية قال أنه هُو و مُودى

# ( يسم الله الرجن الرحيم )

#### ( كتاب في اللقطة

عن أي بن كعبرضي لله عنه قال وحدت صرة فهامائة د شارفا تبت الذي صلى الله عليه وسلم فقال عَرَّفُها حَوْلاً فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَحدُمنَ يَعْرِفُها ثُمَ أَتَنْتُهُ فَعَالَ عَرَّفُها حَوْلاً فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَحد مَن يَعْرِفُها مُ أَتَدِيُّهُ مَالمًا فقال احْفَظُ وعام هاوع لدَّدها و وكام هافان حام صاحبها و إلا فاستقسعها عن أبي هُرُ يُرَةً رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال إنى لاً 'نُقَابُ إلى أهلى فأحدُ التمرة سافطة على فراسي فأرفقهالا كلهام أخشى أن تمكون صدقة فألقيها

يسم الله الرحن الرحيم )

( كتاب الظالم )

عن أي سعيد الخُدري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خَلَصَ المُؤْمنُونَ

(كنفه)حفظه (ويستره) اي

عن أهل الموقف (كرية) أىمن كرب الدنما (قال إيارسول الله) اغير أبى درقالوا (تأخذ فوق بديه) بالنثنية وهوكنا بةعن منعدة عن الظلم بالفعدل انام عتنع بالقول وعربالفوقيسة اشارة الى لاخذ بالاستعلاء والقوة (مظلمةلاخب) الغبرأى درلاحد (فليتعله) أى أخاه أوالأحد وفي بعض الاصول فلمخالهاأى الظلمة أىلطلامن أخمه أوالاحد أنكون فيحل والمراد بالاخ أى مسلم (الاقران) بهمزة مكسورة بين اللام والقاف قال عماض والمسواب القران باسقاط الهدمزة وهوان تقرن عرة بمرة مندالا كاللان فعاهافا وفيقهم ممانيه من الشره المزرى بساحبه لعراداكات المرمليكه فساله أن ما كل ماشاء (الاأنسستأذن الرحمل منكالماه) أي فعورانأذن أدلانه حقه فله اسقاطه والرحل ليس مقدوقوله الاأن يستأذن الخليسمدر جامن قول ابن عركدت حباةعند الغفارى أبضا ممعت انعر مقول مي رسول الله على اللهعليه وسلم أن يقرن من التمييرة نجيعا حتى ستأذن أصحابه وفي كون الهيى العرام العراض عن أهل الظاهر أو التنزيه

من النار حُبسُوا بِقَنْظَرَة بَيْنَ الْجَنَّة والنارفَيتقاضُونَ مَظالَم كَانَتْ بَيْنَهُ مْ فَى الدُّنْياحتى إذا نُقُوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محدوسلي الله عليه وسلم بيده لأحددهم عسكنه في المِّنة أدل مسكنه كان في الدنيا ﴿ عن إن عَرَ رضى الله عنهما قال سَمْعَتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ إِنَّ اللَّهَ يَدُنَّى المُؤْمِنَ فَيَضَّعَ عليه كَنْفُهُ ويُسْتَرُّهُ فيقولُ أَتَعرفُ ذُنْبَ كذا أتعرف ذنب كذافيقول أعمأى ربحتي إذاقر روبذنو بهورأى في نفسه إنه قده الكُفال سَتَرتُها عَلَيْكَ فِي الدَّنْسِ اوا مَا أَغْفَرُه اللَّ اليَوْمَ فَيُعْطَى كَتَابَ حَسَنَاتِه وأَمَا السكافرُ والمُسَافقُ فيعُولُ الا شهادة ولاء الذين كَذَبُواعلى رَجُم ألا لَعْنَةُ الله على الطَّالدينَ ﴿ وعنه رضى الله عنه أنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجيه ومَنْ فَرْجَ عن مُسْلِم كُرْبَةُ فَرْجَ الله عنه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِيوم القيامـةِ ومَنْ سَتَرَ مُسْلِياً سَيْرَهُ اللَّهُ يَوْمُ القيامَة عن أنس بن مالك رضى الله عند قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أومظلوما فال يارسول الله هذا تنصره مظلوماف كيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق مديه عن ابن عررض الله عنهماءن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم مُللًا تَوْمَ القيامَة في عن أبي هُرّ يُرّة رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مَظْلَهُ لا خيه من عرضه أوشى فَلْيَقِد الله منه اليوم قبل أن لا يَكُونَ دينار ولا درهم إن كان له عَلْ صالح أُخذَمنه بقدرمنظا - تهو إنْ لم تَكُن له حَسَناتُ أُخذَمن سيا تصاحبه فَملَ عليه ﴿ عن سَعيد بن زَ يُدرضي الله عنه قال سَمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مقولُ مَنْ طَلَّمُ من الا وض شياً طَوْقه من سبع أرضين ﴿ عن ابن عَرَرضي الله عنهم اقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدَمن الا رض شيأ بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ف وعنه رضى الله عنه أنه مر بقُوم يَا كُلُونَ مَّ مُرَّافقال إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَنهُ كى عن الاقران إلاأن يُستَأذن الرَّجُل منكم أخاه ﴿ عنعاشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنَّ أَبْغُضَ الرِّ حالِ إلى الله الا لَدَّا لَحْصَمُ ﴿ عَنَّ أُمْسَلَّمَةً رضى الله عنهاز وج الذي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بماب حرته عَفرج إلَّهم فعال إغما أنابشر و إنه ما تدي الحصم نقله عي غيرهم وصوب النو وي التفصيل فان كان مشير كاحرم الابرضا الشيريك والافلا (الالد) الشديد المصومة (الحصم) المولع بها

فَلْعَــ لَ بِعَضْكُم أَنْ يَكُونَ أَبِلَّعُ مِنْ يَعْضَ فَأَحْسَبُ أَنْهُ صَدَّقَ فَأَقْضَى لَهِ بِذَلْكُ فَسَ قَضَيْتُ لَهِ بِحَقَّ مُسْمَم فَاتَّمَا هَيَ قَطْعَةُ مِنَ النارَفَالْمَأْخُذُ هاأُ وليتر كُها ﴿ عن عَقْمَةُ مِن عامر رضي الله عند قال قُلْناللنبي صلى الله عليه وسلم إنَّكُ تَبعَنُنافَنَانُ لَرُ بعَّوْم لا يَقُرُ ونا فَاترَى فيه فقال لناإذَانرَ لُتُم عَوْم فَأُمراً كُمْ عَمَا يَنْبَعَى للصَّيْفِ فاقْبَالُواو إِن لَمْ يَفْعَالُوا أَفْذُوا مِنْهِ مُحَقَّا الصَّيف في عن أبي هُريرةً وضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايمنع عار حاره أن يَعْر زَحْسَبة في حداره م قال أبوهُرُ بِرَهُ مالى أراكُم عنها معرضين والله لأ رمين ما بين أكتافكم ١ عن أبي سعيد المُدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيَّا كُمُ وَالْمُ الْوَسَ على الطُّرُقات فقالُوا ما أنا بُدُّ إِنَّاهِي عَمالَ مُنانَّعَ مَدَّتُ في اقال فاذَا أَبْيتُمْ إِلَّالْعَالْسَ فَأَعْلُوا الطَّر بِقَ حَقَّها قالُوا وما حَقَّ الطُّريق قال عَصَّ الدَّصروكَفُ الا دُي ورَدُّ السَّلام وأنرُ ما أَفْرُوف ومَ سَيْعنِ المُنكر في عن أبي هُر يرة رضى الله عنه قال قصى النبي صلى الله عليه وسلم إذاتشاكر وافي الطريق المناه بسبعة أُذُرُع ﴿ عَنْ عَبْدَاللَّهِ مِن مِنْ يَدَالا أَصَارِي رضى الله عند وال مَدى الذي صلى الله عليه وسلم عنِ النَّهِيُّ والْمُلَّةُ ﴾ عن عُمد الله بن عُرورضي الله عنهما قال سَمعَتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَن قُتلَ دُونَ ماله فَهُوسَه مِد الله عن أنس رضى الله عنه أنّ الني صلى الله عليه وسلم كان عندد بعض نسائه فارسكت إحدى أمّهات المؤمنين مع عادم بقصعة فم اطعام فضر بت بيدها فكسرت القصعة فصمها وجعل فمهاالطعام وفال كأواوحيس السول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة العججة وحنس المكسورة

#### ( يسم الله الرحن الرحيم )

#### ( فى الشركة فى الطعام والتهدو العروض )

عنسلَمة بن الا كوع رضى الله عندة قال حَفْت أَزُودَة القَوْمِ وَامْلَقُو افْأَتُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَرَرُوسَى الله عنده فاخبرُ وه فعال ما بقاق كُمْ بعد المسلم فَكَانَ مَن الله عنده فاخبرُ وه فعال ما بقاق كُمْ بعد المناس مَا تُون فِقال يارسول الله ما بقاق هم بعد اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأزُ وادهم فيسط لذلك نطع و حَعلوه على النطع فقام رسول الله عليه وسلم فدعا و برك عليه مُ دَعاهم بأوع مَن ما فاحت من الناس حتى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا و برك عليه مُ دَعاهم بأوع مَن ما فاحت من الناس حتى

(فاعماهي قطعمة) أي القصة أوالحالة طائفة \* فيهدلاله على انحكم الحاكلا علاالحل الحرام فافهم (خشمة) بالافراد أو مألحد عرام وصمر عما وبماللمقالة أىلاصران بالمقالة فيكحي تعملوا اعهاء إلى طهو ركم أنالم عتثاوا أوضمرها العشبة والمعنى لاأقول الجشمة ترىءلى الداريل سان أكتاف كالماوصيرسول اللهصلي ألله علمه وسلم مالس والاحسان فيحق الجار وحلائقالهقصدحتهم على العمل (د) غيءما (الميبّاء) أى التي لعامة الناس ويسسبعة متعلق بقضى أى عدل فدار الطر بق المنازع فها سبعه أدرع اعامة الناس تممازاد يعمل الشريكين حيث لا نصر بالمارة فالسبعة ليست بقيد (والمد) بكسر النون ولابي در فتحهاوالها فيالرواسن ساكنة وهواحراج القوم الفقام على قدرعدد الرفقية وخلطها عنيد الرافقة في السيفروقد سفق رفقة فنصنعويه بالحضر (أرودة) كذا فى النسم ونسبت العموى والمستلى ولغيرهما أزواد وذلك في غير وه هوارن (وأملقوا) أي افتقروا

فَرَغُوامْ فَالرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأفَّ رسولُ الله ١ عن أبي مُوسَى رضى الله عنه قال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ الأشعر بين إذا أرمَلُوا في العَرْ و أُوقُلُ طَعامُ عيالهم بالدينة جَعُواما كان عند هُم في نُوبواحد مم اقْتُسَعُوهُ بَيْنَهُم في إناءواحد بالسوية فهم منى وأنامنهم في عن رافع بن حد يجرض الله عنه قال كذام ع النبي صلى الله عليه وسلم بذى الحُلَيْفَة فأصابَ الناسَجُوعُ فأصابُوا إبلاوغَمَا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فتعلوا وذبحوا ونصوا القدورفا مرالني صلى الله عليه وسلم بالقدورفأ كفثت مْ فَيْمَ فَعَدَلَ عَثْرَةُ مِنَ الْغَمِّ بِبَعِيرِ فَنَدَمَنُهَا يَعِيرُفَظَلُوهُ فَأَعْيِاهُمْ وَكَانِ فِي الْعَوْمِ خَيْلُ يَسِيرَةً فأهوى رَجْلَ منهُم بسَهم فَبسَه الله مُ قال إنّ لهذه البهامُ أوابد كا وابد الوحس فَاعْلَم منها فاصنَعُوابه هَكذا فَقُلْتُ إِنَّارَ حُوالعَدُوَّغَدَّا ولَيْسَتْمَعَنَامُدَّى أَفَنَذُ مُعُ بِالْقَصَب فقال ماأنه رَالدَّم وذُكرَ الله عليه فَكُالُوه لَيْسَ السَّنَّ والطُّفرَ وسأَحَدَثُكُمُ عن ذلك أمَّا السَّنَّ فَعَلْمُ وأمَّا الظُّفرُ فُدرى الْحَبَشَة ﴿ عن أَبِي هُرّ يُرَّةُ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَن أُعْتَقَ شَقيصًامن مَسْلُو كَه فَعَلَيْه خَلاصُه في ماله فان لم يكن له مال قُومَ المُمْلُولُ قَمِـةَ عَـدُل مُ استُسعى غَيْرَ مَشْقُوقَ عليه عن النَّعُمان بن بَشير رضى الله عنهماعن الني صلى الله عليه وسلم قال مَنَّلُ القائم على حدود الله والواقع فيها كمد لوقوم استهم واعلى سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاو بعضهم أَسْفَلَهاف كان الذينَ في أَسْفَلها إذا اسْتَقَوُّ امنَ الماء مَرُّ واعلى مَنْ فَوْفَهُم فقالوالوانا خرقنا في نصيسا خُرْقاولم نُؤُذْمَن فُوقَنافانُ تَركوهم وماأرادواهلكواجيعا وإن أَخَذُواعلى أيديهم نَجُواو تَجُوا جَيعًا ﴾ عن عبدالله ن هشام رضى الله عنه وكان قَدْ أُدْرَكَ الذي صلى الله عليه وسلم ودَّهَ بَتْ به أُمُّهُزُّ يُنَّبُ بِنُتُ حَيِّد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَتُ يارسولَ الله بايعه فقال هُ وَصَغير فَمسَمِ وأسه ودعاله وكان يَعربُ إلى السوق فدشترى الطعام فيلقاه اس عُر واس الزير رضى الله عَنْهُمْ فَيَقُولان له أَسْر كَنافان النبي صلى الله عليه وسلم قدد عالكُ بالبركة فيشركُ هُمْ فرعً أصاب الرَّاحلَة كاهي فَيَهُ عَثْمُ مِا إلى المَنْول ( يسم الله الرحن الرحيم )

( كتاب الرهن )

(ليس السن والظفر) أى لاندم مسما كاهو ظاهره والمالكمة في ذلك أريعة أقوال بحور مطلقا اتصلا وانفصلاا لشاني يحوزان انفصلا الشالت الحوز بالظفرمطلقالابالسن مطلقاف لا يحوز بعني مكره كاهوالمنقول الرابع عنعم مامعالقافلانو كل ماذيح مسماعلى هددا القولومحل الأقوال ان وحدت آلة غيرا لحديد فان وحداكدد تغدين واناربو مدغيرهمماحار م\_ماحرما اه صاوى ولعل محل الحديث على ما اذاوحدا لدمدوغيرمحي لابكون الحديث عةعلى الحير (شقيصا) اصلما رنه ومعنى (استسعى) ألزم العبدالاكتساب لقمة تصديب الشريك ليفك بقيمة رقبت من الرق (استهموا) اقسترعوا (هاكواجمعا)أى أهل العاووأهل السفل لانهمن لازمخرق السفينة غرقها وأهلها أىء لي حسب سنةالله في حلقه (على أديم) أى منعوهـم (وتعواجمعا) أي جمع مرق السفسة وهكذا اقامة الحدود عصل با النعاتل إقامهاأ وأقهت علمه والاهلك العاصي بالمعصدة والساكت الرضا

عن أبي هُرَّرِةً رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يُر كُبُ بِنَفَقَته إذا كان مَرْهُ وِنَاوِنَا وَالدِّي رَبُ كُبُ وِيَشْرَبُ النَّفَقَت إذا كان مَرْهُ وِنَاوِعَلى الذي يَرُكُبُ و يَشْرَبُ النَّفَقَت عُلَم الله عليه وسلم قصى أنّ المَّدِينَ على المُدَّعَى عليه

# ( بسمالله الرحن الرحيم )

#### ( كتاب في العتق )

# الْسِلَةُ مِنْ طُولِهِ اوَعَنامُها ﴿ عَلَى أَمْهَا مَنْ دَارَةِ السَّكُفُرِ نَحِّت

(صائعا) بالصاد المهملة تم النون كاترى من الصنعة ومسيط الحافظ ضائعا بالمحمسة وبدل النون صورة باه مهموزة من الضياع أى تعن ذاصياع مسن فقرأ وصال أوسال قصرعسن القمام ماقال النووى بروى بهمافهما والصبع عندسد العلياء المهملة والاكثرفي الرواية المعهمة (لاتخرق) في المصباح خرق الرحل خرقا من باب تعداد اعل شدا فإبرفق فسهفه وأخرق والأنثى خرقاءمث أحر وجراء والاسم الخرق بضم الخاءوسكون الراء وخرق بالشي من بات قر بادا لم يعرف عله بيسده فهو أخرق أيضا (شركا) نصيبا (شركاءه) أول مفعولي أعطى وروى رفعه على انأعطي مبئي للمفعول (صدورها) رفع صدور عدليانه فاعمل ولابي در بالنصب على المفعولية (بالدالخ) طويل دخله الخرم (دارة الكفر) أي الحرب (غار ون) غافاون أى أخذهم على غسرة (حويرية) كان أنوهاسد

سَعْتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُولُ فيهِم سَمْعَتُهُ يَعُولُ هُمُ أَشَدُا مُنْ عَلَى الدّ عَلَى الدّ عَلَى وَ عَنْهُ مَ عَنْهُ مَا وَكَانَتُ سَدِّيّةً مِنْهُمُ عِنْدَ عَائشَةً فَعَالَ اعْتَقِمِ افَا مِنْ وَلَدَ إِسْعِيلَ فَ وَعِنْهُ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال اعتقبافا مها فارق ومن ومن ومنه ومن الله عنه وسلم قال لا يَقُل أَحدُدُ كُمُ الله عليه وسلم عَنْدى أُمّتِي ولَدَد كُمُ الله عليه وسلم عَنْدى أَمتِي ولَد كُمُ عَلَيْهُ وَعِنْهُ رضى الله عليه وسلم عَنْدى أُمتِي ولَد مُن الله عليه وسلم قال إذا أَيّ أَحد مُن الله عليه وسلم قال إذا أَن أَحدُ كُمُ عَادِمُهُ وعنه رضى الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ وَلَيْ عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ ولَي عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَّهُ ولَي عَلْمُ الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانَهُ ولَي عَلْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ وسلم الله عليه وسلم قال إذا قا تَل أَحدُ كُمُ فَانِهُ ولَي عَلْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الله

### ( بسم الله الرجن الرحيم )

## (كناب في المكاتب)

#### ( بسم الله الرحن الزحيم )

## (كتابالهبة)

﴿ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال يانساءاً أُسُلمَ الله عَنْهُ وَنَ جارَةً لِح لِجارَتِهِ اولَوْفِرُسِنَ شَاهِ ﴿ عن عائشة رضى الله عنها أنَّها فالنَّ الْعُرُوَّةَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُمَّا لَنَمْ ظُرُّهُ

الماسان مرسية الماهرة الني فلاتعلم امرأة أكثر يؤكة عسلى قومها منها (سيمة )مسيمة (فانها) أى السيسة (من والد اسمعيل) وذلك لان العرب كالمها أنقرمت كاقال المؤرخون فلسفاك سمت العرب المائدة الامن كان من نسله فالعرب كلهامنه وتسمى المنستعربة المحأن حصل اختلاط العميهم فابعده بخضرم فوادونيه دُليل على حواراسبرقاق العرب وغلبكهم كسائر فرق العمم انظر السرح (وضيّر بدك) امر من ومنأه ومبسه وسيب المنع ان الانسان مربوت متعبد اخلاص الموحدلله وترك الاشراك معه فكوه له المشابهة في عرد التسمية ولهذامتع اضافة عبدالغير الله قال الشارح وهذا النهي التنزيه لاالتحريم (أكلة الخ) بضم الهمرة أعالقمه وفي الماهم العدل الراوي شك هل قالعلمه السلام فلمناوله لقمة أولقمة يثأو فالخلمناوله أكلة أوأكلتين فمع سهما وأتى محرف مصداليودى القالة كا سععها وعيقل أن يكون منعطف احدالبرادفين علىالاآخربكامةأووقد

( ٢٠ - ربيدى أول ) صرح بعضه معوازه (فرسن) هو عظم قليل الله ملل عبر مكان الحافر من الفرس فاضافته الشاذ معان والمعنى لا ينبغى المعارة أن تستقل علم من المعان على المعان الم

إلى الهلال تم الهلال ثلاثة أهلة في شَهْر أن وما أُوقد تف أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلانار فَقُلْتُ اخَالَةُ مَا كَان بُعَيْشَكُمْ فِالْتَ الا سُودان الْمَتْرُ والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيرانُ من الا أصار كانت أهُم منائح وكانوايم- في ون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ألْبانهافَيسَعينا ﴿ عَن أَنِي هُرَكُرُهُ رَضِي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الودُعيث إلى ذراع أوكراع لا حبت ولوأهدى إلى دراع أوكراع لعبلت في عن أنس رضى الله عند قال انْفَعْنا أرنباً عَسْرَ الظَّهْرِ انْ فَسَعَى الْقُومُ فَلَغَنُوا فَادْرَكُمُ افَاحْدَتْمَ افَا تَدْتُ مِا أَمَا طَلَحَدَةُ فَدَيْكُهَا و بَعَثَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسام و ركها أو فَذَهُما فَقَدالُهُ وَفَى رُوا يَهُ وَأَكُلُّ منه ﴿ عَن ابن عباس رضى الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالداً بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسَمْنَاوَ أَصْبَافًا كُلّ النبي صلى الله عليه وسلم من الا قط والسّمن وترك الا صُبَّ تَقَدّ را قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان حرامًا ما أكلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلى هُرَ مُرَة رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَتَى بطَعام سَالَ عنه أهدية أمْ صَدَقة فان قيل صَدقة قال لا صابه كُلُواو لم يَا كُلُو إِنْ قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأ كُلُّ مَعْهُمْ ﴿ عَنْ أَنْسَ بِنْ مَالِكُ رَضَى الله عند قال أَنَّى الذي صلى الله علية وسلم بِلَمْم فَقَيلَ تُصَدِّقَ به على رَبرة فقال هولها صَدَقة ولنا هديَّة ﴿ عن عائشةً رضى الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنْ حرْ بَيْن فَرْبٌ فيه عا أَسْمَةُ وحَفْصَةُ وصفيةً وسودة والحرب الا تنوفيه أمسلة وسائر نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلم ون قد عَلُواحُبُّرِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشة فاذا كانتُعنداً حدهم هَديَّةً بريدان مُدمَ ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يُتعاشم بعن صاحب الهدية مهاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلف بيت عائشة فكالم حزب أمّ سلَّة فَقُلْن لَهَا كُلِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَامُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَن أَرادَ أَنْ مُدى إلى رسول الله لى الله عليه وسلم هَدية قُلْمُ دها اليه حَيثُ كان من نسانه فَكَامَتُهُ أُمْسَالَة عَما قُلْنَ لَهافل مَقُلُ لَهِ اشْدَا فَسَالُنَهَ افْقَالَتْ مَا قَالَ لَي شَيْأَ فَقُلْنَ لَهَا فَكُلَّمِيهِ قَالَتْ فَكُلَّمَتُهُ حِينَ دَارَ إِلَهُمَا أَيضًا فَلِم يَعُلُ لَهِ اشْيَا فَسَالُنَهَا فَعَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْأَفَقُلْنَ لَهَا كُلَّمَهُ حَتَّى يُكُلُّمَكُ فَدِارَ إِلَيْهِ افَكُلَّمَهُ فَقَيال

المن والذي في الشرح وأصلافه (الاسودان) الماءوالثمر فهو مناب التفلت فان الغالب على غراباد سنة السوادأ ولان أوانهم كانت سوداء والماءيت اون باون انائه (مناغ) جمع مفعةشاة ذات لين ( كراع) مادون الركبة من الساق (لقبلت معاوم ان المطاوب من الممر متابعته لاشرف الخلقالا فبماقام الدلسل عسلي اختصاصه به وقدد كان يقبل الهدية وإن قلت لما في ذلك من التألسف المطاوب مرعا ولنابه صلي الله علسه وسالم أسدوه (أنفعنا) أثرنا ونفرنا (فلغبوا) بفق العين ولاني فركسرها والاول أنصع بلأنكر بعشهم الكسر والكشمهني فتعموا أي أعبوا (الاضب) جمع مسدو يبةلائشر بالماء وتعمرطو بلاانظرالشرح

عبه عائشة التالي لكر وغيس عبثلاتنقس كل واحدة عنهاني الحدية ومعاوم اله صلى الله علمه وسايلا تلزمه النسوية في الحسة لانها ليست من مقدور الشر أماقها عداها عماطلت النسو يهفيه فلارسانه عدل كيف وهوأعدل انطلقاد الشاس عنده سواءلافط للحرعالي أسودولاأسودعملي أحر عند والا التقوى فلهذا كانت أحب نسائه ووالدها كان أحس أصابه فعاذالله أن تكون زيادة غينها من أحسل فصاحة أو حال (أبي قيمافة) كنية عمران والدالصديق (فسنتها)أى سنتر ساعاته انفلت كيف بليق بالسيدةر بثب أن نسب السدة عادسية معضرة رسول الله فضلاءن أن تغلظ لمصلى اللهعلسه وسلم فيمقالها فلتالغيرة ملحقمة بالجنون فسأفرط منهاومنهن سنشدة الغمرة والحب لحبيب الله الذي ستقدن في أنه أ كل الخلق وأنمن غضب علمه يعسرم وكة خسر الدنيا ويعسر الاسترة كأقالت المستنفة بنت سسند

الصديةين بغييد النبيين ماأرى ربك الانسارعى

هواك (وليهدة) أمية والنساق انها كانت لهما

اربيسودا قال الحافظ لم

أقف على المها (أقسية) جع قباء فالمصباح القباء

لَهالا تُؤْذِيني في عائشَ قَفانَ الوحى لم يَأْتني وأنافي تُوب أمرَ أَهْ إلاّ عائشَ قَالَتْ فَعُلْتُ أَتُوب إلى الله من أذاكَ يارسولَ الله م إنْهُنَّ دَعُونَ فاطمةً بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسَّلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعُولُ إِنّ نساءًكَ يَنْشُدُنَّكَ اللّهِ الْعَدْلَ فَي بنت أَبِي بَكْرُ فَكَلَّمَتُهُ فقال يا بنية ٱلاَتُحبينَ ماأُحبُ فقالَتْ بِلَي فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ نَ فَأَخْبِرْتُهُ نَ فَقُلْنَ أَرْجِي إليه فابت أَنْ تُرجع فا رُسَانَ زَينَبِ بِنْتَجْشُ فَأَتَنُهُ فَأَغَلَظُتُ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَامَكَ يَنْشُدُنَّكَ اللَّهَ العَدْلُّ في بثت ابن أبي قُلَقَةً فَرَفَعَتْ صَوْمَ احتى تَناوَلَتُ عائشة وهي قاعدة فَسَيْمُ احتى إنْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لينظرُ إلى عائشة هَلْ تَكُلُّم فال فَتَ كُلَّمَت عائشة تُردُّعلى زَّيْنَب حتى أَسْكَتُمُ اللَّه قالَت فَنظَر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إم ابنت أبي بكر ، عن أنس رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُردَّ الطّيبَ ﴿ عن عائشة رضى الله عنها فالَّتْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةُ وَيُشِيبُ عَلَيها ﴿ عَنِ النَّعْمَانِ بِنَ بَشِيرِ رَضَى اللَّهُ عَنِي مَا قَال أَعْطَاني أَبِي عَطِّيدٌ فقالَتُ عُرَّةً بِنْتُ رَ واحَةً لا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت أبني من عُرة بنت رواحة عطية فاعر تني ان أشهدلة يارسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذاهال لافقال الني صلى الله عليه وسلم فاتعتوا الله واعدلوا بين أولادكم قَالَ فَرَجَّمَ عَفَرَدَّ عَطْيتُهُ ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائدُ في هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَقِيءُ ثُمْ يَعُودُ فَيَسِم ، عَنْ مَعْدُونَةً بِنْتَ الْحَرِثُ رضي الله عنها أنها أَعْتَقَتُ وَلِيدَةً ولم تَسْتَأْذَن الني صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كان يَوْمُها الذي يدورُعلم افيه فالَّتْ أَشَعُرْتَ بِارْسُولَ اللهُ أَنَّى أَعَتَقُتُ ولِيدَدَى قال أُوفَعَلَت قالَتُ نَدَعُمْ قال أَمَا إِنْكُ لَوَا عُطَيْتِ الْخُوالَكُ كان أَعْظُمُ لا بُرك ﴿ عن عائشةً رضى الله عنها قالَتْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَسَقَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسائه فأيتَهُ نُحْرَجَ سَهُمُها خَرَجَ بِهِ الْمَقْدُوكَانَ يَقْسَمُ لَكُل أَمْر أَهَمْ فُونَ يُومُها وَلَيْ أَمِّ اغْيرَ أَنَّ سُودَةً بِنْتَ رَّمْعَةً وَهَدَتْ يُومَها وَلَيْلَمَ العائشة زُوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تَنْتَغَى بِذَلِكُ رِضَارِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ﴿ عَنِ المُسُورِ بِنَ غُرْمَةُ رَضَى الله عنهما أنَّهُ قال قَسَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم أَفْسِيةً ولم يعط عَفْرَمَةً منهاشياً فقال عَفْرَمَةُ مِا بني انظلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنطَلَقْتُ مُعَمُ فقال ادْخُلُ فادْعُهُ لَى قال فَدَعُونُهُ له فَقَرَجَ إليه وعليه قباءً بمدودعربي وكالهمشتق من قبوت الحرف أقبوه قبوافال الشارج هو جنس من الثياب مسيق من لباس العيم معروف (فاهيما)

رزاد في رواية فاعظمت ذلك فقال ما في الدليس عيار (رضى مغرمة) مقوله عليه السلام أى هل رضى فهواستفهام ولامانع أن تكون من قول عليمة فالاصل قال مغرمة أعلام من الدكام الى ماهومن قبيل الغيبة فالاصل قال مخرمة رضى مغرمة أعمر ضيث كاله لامانع

منهافقال حَمِهُ أَناهِ ذَالَكَ قَالَ فَنَظَر إَلَيه فقال رضَى عَفْرَمَةُ ﴿ عن ابن عُرَوضي الله عنهما فال أنَّ النبى صدلى الله عليه وسدلم بيت فاطمة بنته رضى الله عنهافكم يدخل عليها وجاءع لى فذكرت له إِذَلِكَ فَذَ كُرُهُ لِلنِّي صلى الله عليه وسلم قال إنى رأ يتُعلى باج استرامُوسَا فقال لى مالى والدُّنيا فأتاهاءً لي رضى الله عدمه فَدّ كرد لك لَها فقالَت ليأ مُرنى فيدع اشاء فال تُرسلى به إلى فلان أهل بَيْتَ بِمُحَاجَةً ﴿ عَنْ عَلِي رضى الله عنه قال أهدى إلى الذي صلى الله عليه وسلم حلَّهُ سَيرًا عَ فَلَبَسَّمُ افْرَأُ يُتُ الْغَضَبَ في وجه فَشَقَعُمُ اللَّهِ الله عن عَسد الرَّحْن بن إِي بَكْرٍ رضى الله عنهماقال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم تكاثين ومائة فعال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم مَعام فاذامع رحل صاعمن معام أو فعدوه فعن مماء رحل مشرك مشعان مويل بغم يَسُوقُها فقال الذي صلى الله عليه وسلم بَيْعًا أُم عَطَيَّةً أُوقال أُم هبَّةً قال لا بَلْ بَيْعً فاشترَى منه شاةً فَصْنَعَتْ وَأَمْرَ النَّبِي صَلَى اللَّه عليه وسلم بسواد البُطن أنْ يشوى واليم الله ما فى الدُّلا ثينَ والماثمة إلاوقَدُ مَرالنبي صلى الله عليه وسلم له مُرَّمَّ من سواد بطنها إن كان شاهد العظاها إيا أو إن كان غائبًا حَبَّاله فَعَلَ منها فَصْعَتِّين فأ كُلُوا أَجْعُونَ وسَعْنا فَفَضّاتِ العَصْعَتان فَمَلْنا مُعلى النّعسر اوكافال ﴿ عن أَسُم اءً بنت أبي بكر رضى الله عنه ما فالتُّو لدَمْت عَلَى أَمْي وهي مُسْر كَمُّ في أَمِلَعَى الْعِزَةِ (وابم) بوسل عَهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستَغْتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أَنَّى قَدمَتُ وهي راغبة أفاصل أي قال نَهُم مسلى أُمَّك ﴿ عن عبدالله بن عُر رضى الله عنهما أنه شهد عنْدَمَرُ وانَ لِبَيْ صُهُمِبِ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُعْمَلي صُهِّيبًا بَيْمَيْن و حُجَرَةً فَقَضَى مُر وانُ بسَّهادَته لَهُمْ ١ عن حابر رضى الله عنه قال قضى الذي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنهاكن وهبتناه ع عن عائشة رضى الله عنها أنه دَخَلَ عَلَمُها أين وعلم ادر ع من قطر وفي واية من فُكُن تَمَنُّهُ مُعْسَمَةُ وَراهمَ فِعَالَت ارْفَعُ بِعَرَكَ إلى عاريتي اثْكُرُ إِلَهْ افانها تُرْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ في البَيْتِ لعدم ماجة أحد النبا (أى) وقد كان لى منه ن درع على على على الله صلى الله عليه وسلم فَ كَانْتِ امْرَأَةُ تُعَيَّنُ بالله سنة إلاأرسكت إلى تستعيره

من كونه اخدارا على انه من مقوله عليه العدادة والسلام أوهومن قول ابنه (موسما) أى مخططا مألوانشي (حلة سيراء) فى القاموس والسيراء كالعنباءنوع من السيرود فنه حطوط صفرا ومخالطه توبر اله ورواية أبيذر اضافة حلة اسبراء البدان (طويل) تفسيرلشعان أوالمشعان الجاني الثائر الرأس وقسل غسرذاك (بيغا) نصب بفعل مقدر أى أنسع سعا أوالحال أى أتدفعها حال كونك يَاتُعَا (بَلْ بَسِعٍ) أَطْلَقَ البينع على ماليس به باعتبار مانول الب (فصنعت) فذيحت (سواد البطن) كبدهاأ وكلماني بطنهامن كبدوغ برها لكن الاول الهمرة قسم (حزة) قطعة (شاهدا) حاضرا ( فعلناه ) أى الطعام الذى فصل في الجسديث معزة تسكثير سوادالبطن حي وسعهدا العددوت كثيرالصاع ولم الساة حي أسبغهم أجعَن وفضلت منهم فضلة حاوها فتدلة بالتضغير بسعسد العرى أى مدية رس وسين وغير هما (راغبة) في

شي تأخذه) أوفى القرب منى أوفى محاورتى والتودد الى لانم البتدأت أسما مالهدية و رغبت منها في المكافأة أوعن ( فضل ديني و روى راغة بالم أى كارهة الاسلام ساخطة لم كاعندا في داودو الاسماعيلي (نقضي) أى حكم مروان بشهادة استعرم عالشطر إلا خروهوالمين اذلايد في الحبيكم الميالسن اثنين أوشاهدو عن (تعار )ضرب من برود المن غليظ (تزهى) تشكير (تقين) تزين قال

#### ( فضل المنعة )

( تم الجزء الاقلو يليه الجزء الثاني أوله كتاب الشهادات )

صاحب الافعال قان الشق قيانة أصلمه (المنعة) الناقمة أوالشأة تعطمها غسيرك معتلها غردها عليك (وايس أيديهم) لغيرأ بى ذر زيادة يعنى شأ (أمأنس أم سليم) بدلان من أمه (عداقا) جمعدق النخلة نفسها أو اذا كان حلهامو حودا والرادعرها وفقع العين أبوذر (أمأعن) مركة (أمأسامة) بدلمن أم أعن فأسامة أخو اعن بن عميد الحشى لامه (الا أدخله الله جا الحنة) ماء مامعناهان دخول الحنسة ليس بالاعمال بل عص فضلالله وحمنتذ فمكون المراد من الدخول نمسل الدر حات والمنازل فمكون كقوله تعالىأورثتموها بماكنتم تعماون فأطلق هنا السبب وهو الدخول وأريد المسب وهونسل المنازل والدرات وخلاصة المقصودأن أصل دخول المنة بمعض فصل الله تعالى اذلاع للغسد أصلافي الحقيقة ونسله القضور والنازل بسبب العمل في الظاهر المه \* من فضاه وسنهعلمك أنخلق العسمل وأسنه النسك ونسأل الكريم الوهاب أندخلنا الجنة للسابقة عذال عاد سد الانساء والمرسلين صلى الله علمه وسلروعليآله وصحبه أجعين

# (فهرست الجزء الاقلمن كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع العميع) (المعسين بن المبارك الزبيدي)

danse

خطبة الكتاب

ا بالكيف كأن بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

م كتاب الايمان

١١ كتاب العلم

٢٦ كتاب الوضوء

٢٠ كتاب الغسل

٣٢ كتاب الحيض

٣٤ كتأب التميم

٣٦ كتاب الصلاة

٥٠ كتاب مواقيت الصلاة

٥٥ مابدءالاذان

٧٠ كتاب الجمة

٧٤ أبواب صلاة الحوف

٧ أبواب العيدين

الواب الوتر

٧٦ أنواب الاستسقاء

٧٨ كتاب الكسوف

٧٩ أبواب معدود القرآن

٨٠ أنواب تقصر الصلاة

٨١ أنواب التهد مالليل

٨٥ ماب فضل الصلاة في مسعد مكة والمدينة

٨٥ بالاستعانة في الصلاة

٨٦ أبوأب السهو

٨٦ بابق الجنائز

٩٦ مال وحوب الزكاة

١٠٥ أبواب صدقة الفطر

١٠٦ كتاب وجوب الجوفضاء

١١٦ أبواب العمرة

١١٧ أبواب المحصر

١١٨ مأب واءالصيدونعوم

١٢٠ فضائل المدينة

١٢٢ كتاب الصوم ١٢٨ كتاب صلاة التراويح ... باب فصل المالة القدر ... أبواب الاعتكاف في المساحد كلها ١٢٩ كتاب البيوع ١٢٧ كتاب السلم ١٢٨ كتاب الشفعة ... كتاب الاحارة ١١٠ كتاب الحوالات ... كتاب الوكالة ١١٢ ماماء في الحرث والمزارعة ١٤٥ فىالشرب ١٤٧ كتاب الاستقراض والحجر والتفليس ... كتاب في الخصومات ١٤٨ كتاب في اللقطة ... كتاب المظالم ١٥٠ فى الشركة فى الطعام والنهد والعروض ١٥١ كتاب الرهن ١٥٢ كتاب في العتق ١٥٢ كتابق المكاتب ١٥٢ كتاب الهدة

( تبت )